949.502

# اللائر الأورية الدين الماء الم

949.502 \_iic P

الدکستوق إسمت غین جامت الاېکندية





. 16.



# بسم الله الرحمن الرحيم

من أهم ما يميز تاريخ العصور الوسطى ، تلك اللقاءات التي تمت بسين اللمولتين البيزنطية والاسلامية ، وهي لقاءات اتخذت شكل العلاقات المباشرة بين الطرفين ، واستمرت قائمة بينها على امتداد الشطر الأكبر من العصور الوسطى .

والواقع أن هذه العلاقات البيزنطية الاسلامية على امتداد تاريخها الطويل لم تسير على وتبرة واحدة ، وإنما شابها التغيير بين آن وآخر ، فهى تارة تتخذ شكل الصراع العسكرى ، ذلك الصراع الذى فرضته طبيعة الحدود المشتركة بينها واختلاف المصالح ، وتارة أخرى تتمثل فى الأتصال الحضارى ، الذى كان فى واقع الأمر اتصال قمة بين أرقى حضارتين شهدتها العصور الوسطى وهما الحضارة البرنطية والحضارة الاسلامية ...

ولكن وسواءكان الاتصال بينها عسكريا أو حضاريا، فإنه كان لقاء ندين عرف كل منها الآخر حق المعرفة وبذل له من التقدير والاحترام ما يستحقه.

و يمثل الموضوع الذي تتم معالجته في هذا البحث حلقة من حلقات المواجهة السياسية بين البيزنطيين والمسلمين في العصور الوسطى ، وهو يشمل فيرة زمنية امتدت منذ أو اخر العقد الثالث من القرن التاسع الميلادي ، وحتى أو اثل الستينات من القرن العاشر . وكان محور هذه العلاقات طوال هذه الحقبة التاريخية ، هي جزيرة كريت التي كانت من ممتلكات الدولة البيزنطية ، ثم فتحها المسلمون في عام ٢١٢ ه / ٨٢٧ م ، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه الجزيرة مسرحا للصراع بين المسلمين أصحابها الجدد والبيزنطيين حكامها السابقين .

والحقيقة أن هذا الصراع يعد من أكثر الصفحات تألقا فى تاريخ العلاقات الاسلامية البيز نطية ، نظرا للدور البطولى الذى قام به فانحو كريت المسلمون ضد العدو البيز نطى ، ورغم أهمية الموضوع ، ألا أن المراجع الحديثة ، وعلى الأخص العربية منها ، لم تعطه حقه من العناية والبحث وهذا ما دعانا إلى إختيار هذا الموضوع بالذات لمعالجته فى هذا البحث .

ومن الأمور التي حرصت عليها ، أن تتم معالجة هذا الموضوع في ضوء النظرة العريضة الشاملة حتى بمكن الإلمام بصورة واضحة لمسرح الأحداث التاريخية وقتذاك ، خاصة وأن هذا الصراع قد مست جوانبه معظم أنحاء العالم الاسلامي في المشرق والمغرب على السواء . لذا فمن الضروري أن نشمل بالمدراسة إلى جانب طرفي النزاع المباشرين وهما بيز نطة وكريت ، الحلافات الاسلامية الثلاث التي وجدت في العصور الوسطى ، وهي الحلافة العباسية في المشرق ، والحلافة الأموية في الأندلس ، والحلافة الفاطمية في المغرب والدور المشرق ، والحلافة الأموية في الأندلس ، والحلافة الفاطمية في المغرب والدور الذي لعبه كل منهم في الصراع البيز نطى الاسلامي في كريت ، سواء كان دورا إنجابيا أو دورا سلبيا ، فضلا عن الإحاطة بجميع العوامل السياسية الأخرى التي كان لها تأثيرها المباشر أو غير المباشر على العلاقات بين بيز نطة وكريت في الفترة موضوع البحث .

وقد استلزمت هذه الدراسة أن أخصص الفصل الأول من البحث للفتح الاسلامى لكريت وقد عرضت فيه لجغرافية هذه الجزيرة وأهميتها الاستراتيجية وألممت بنبذة تاريخية عنها قبيل الفتح الاسلامى لها ، ثم تتبعت المحاولات المبكرة للمسلمين لغزو كريت والنتائج التي أسفرت عنها هذه المحاولات . وعرضت لتاريخ الا ندلسين فاتحى كريت منذ خروجهم من موطنهم الأصلى في الأندلس حتى فتحهم للجزيرة ، مع بيان العوامل السياسية الحاصة بالجانب البيزنطى التي مهدت لهذا الفتح وساعدت على نجاحه .

وعرضت فى الفصل الثانى للمحاولات المتتالية لبيزنطة فى عهد الاسرة العمورية لإسترداد كريت من يد المسلمين ، وعالجت أسباب أخفاق هذه المحاولات ، وتطرقت للظروف السياسية المختلفة التى عرضت لأباطرة هذه الأسرة وكان لها تأثيرها الواضح على سياستهم تجاه هذه الجزيرة.

أما الفصل الثالث ، فقد تناولت فيه التعاون الذي تم بين القوى البحرية الاسلامية المختلفة في حوض البحر المتوسط وبين أسطول كريت في مواجهة البحرية البيزنطية، وأثر هذا التعاون الاسلامي في الصراع مع بيزنطة خلال المرحلة الزمنية التي امتدت منذ أواخر العقد السابع من القرن التاسع الميلادي وحتى نهاية النصف الأول من القرن العاشر .

وخصصت الفصل الرابع والأخير لعرض تفاصيل أسترجاع ببزنطة لكريت ، والعوامل السياسية الحاصة بالجانبين البيزنطى والاسلامى ، التي أدت لقيام حملة الاسترداد وساعدت على نجاحها . وعالجت موقف القوى الاسلامية المختلفة من الصراع البيزنطى الكريتي في هذه المرحلة ، كما أوضحت الظروف السياسية التي حالت بين المسلمين في المشرق والمغرب على السواء ، وبين محاولة استعادتهم لكريت .

واشتملت الحاتمة على أهم النتائج السياسية التي ترتبت على استرجاع بيزنطة لكريت وتقييم الدور الذى لعبه مسلمو كريت فى الصراع البيزنطى الاسلامى فى العصور الوسطى .

وإذ أقدم هذا البحث ، أرجو أن أكون قد وفقت بعرضه فى إزاحة الستار عن جهود وجهاد فئة من المسلمين ، كافحت وناضلت العدو ، ونجحت فى إحراز العديد من الإنتصارات على امبراطورية عتيدة ، بكل ما تهيأ لها من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة .

«والله الموفق»

إسمت غنسيم

لــوران ۱۲ أبريل ۱۹۸۲

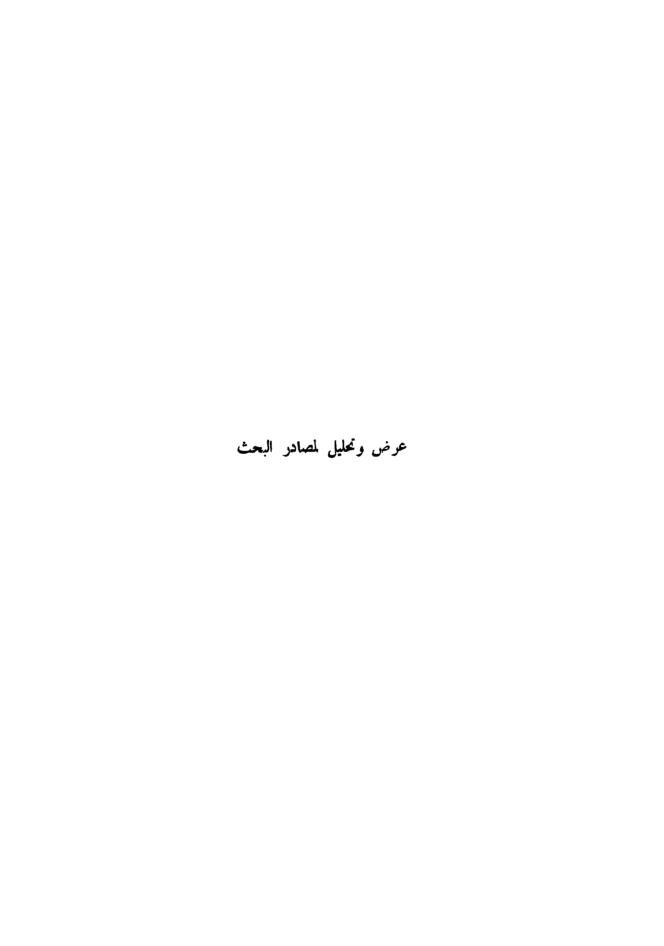

فيا يتعلق بالمصادر الجاصة بهذا البحث . تجدر الاشارة إلى أن الاستفادة كانت كبيرة من المصادر البيزنطية وخاصة المعاصرة منها ، الى روت تفاصيل الصراع بين بيزنطة وكريت ، وذلك مخلاف المصادر العربية المعاصرة والمتأخرة على السواء ، الى أغفلت التعرض لتفاصيل هذا الموضوع ، بإستثناء قلة منها أوردت بعض المعلومات ورغم أهميتها إلا أنها لا تكفي الباحث لتكوين فكرة واضحة عن حقيقة هذا الصراع البيزنطى الكريتي لذلك فأننا ندين بالفضل للمصادر البيزنطية في إبراز الدور الكبير الذي لعبه مسلمو كريت في النضال ضد العدو البيزنطى ، وإظهار هذه الصفحة المشرقة والمشرفة في تاريخ المسلمين في العصور الوسطى .

والواقع أن الأعتماد أساساً على المصادر البيزنطية في تتبع أخبار هـذا الصراع يوضح مدى الجهد الذي استازمه معالجة هذا الموضوع حيث أنجميع هذه المصادر اما بلغتها الأصلية وهي اللغة اليونانية ، أو مترجمة إلى اللغة اللاتينية كما هو الحال في مجموعة بون البيزنطية المعروفة بأسم Corpus (۱) وبقدر ما عانيت من صعوبة قراءة وفهم هذه اللغات ومشقة نقلها إلى لغة عربية سليمة مع الحفاظ على قراءة وفهم هذه اللغات ومشقة نقلها إلى لغة عربية سليمة مع الحفاظ على المعنى الذي يقصده المؤرخ، بقدر ما أرجو أن أكون قد وقفت في استخلاص مثل هذه المعلومات التاريخية القيمة من مصادرها الأصلية وعرضها باللغة العربيـة.

<sup>(</sup>۱) هذه المجموعة تثكون من خسين مجلدا ، ووتشمل كتابات غالبية المؤرخين البيز نطيين المعاصرين مهم و المتأخرين ، وهى تضم الاصول اليونانية وترجمة لاتينية حرفية لهذه الاصول ، وقد تم نشر هذ. المجموعة في مدينة بون بألمانيا .

ومن المؤرخين البيزنطيين الذن تعرضوا لتفاصيل الصراع بين بيزنطة وكريت الاسلامية المؤرخين التاليين محسب ترتيبهم الزميي :

### يوحنا كامينياتى :

هو أحد المؤرخين البيزنطيين ، ولد بمدينة سالونيك وعاش بها في أو اخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلاديين . و كتابه الذي يعرف بأسم «قهر سالونيك» يعتبر من أكثر المصادر أهية لموضوع البحث ، إذ إنفرد فيه مؤلفه بسرد التفاصيل الدقيقة للغارة التي قام بها الكريتيون وإخوانهم المسلمين من مصر والشام على المدينة البيزنطية الهامة سالونيك في عام ٩٠٤ م . ومما زاد في أهمية هذا المصدر أن كامينياتي كان شاهد عيان لهذه الغارة ، كما أنه وقع أسير ا في قبضة المسلمين ، وانتهى به المطاف إلى مدينة طرسوس على ساحل أسير ا في قبضة المسلمين ، وانتهى به المطاف إلى مدينة طرسوس على ساحل قيليقية ومنها عاد مرة أخرى إلى سالونيك بعد أن تم إفتداؤه وبعد عودته إلى بلده دون جميع ما يتعلق بهذه الغارة منذ ظهر الاسطول الاسلامي أمامسالونيك حتى عودته إلى قواعده في كريت والشام ومصر ، بعد الانتصار التام الذي أحوزه .

وقد تميز أسلوب هذا الكتاب بالطابع الحزين المؤثر ، وذلك يرجع إلى أن مؤلفه عاش المأساة وخاض وقائعها بنفسه . وقد تم الاعتماد على الأصل اليونانى لهذا الكتاب الذى نشر لأول مرة فى عام ١٨٣٨ م فى مجموعة بسون البيزنطية . . . . . (١) .

"Constantin Porphyrogénètus" قسطنطن بورفىر وجينيتوس

هو الامبراطور قسطنطين السابع ، ابن الامبراطور ليو السادس من

<sup>(</sup>۱) انظر کتاب بوحنا کامینیانی «قهر سالونیك» (13) و ما بعدها بالیونانیة ، وراجع کذلك: La grand Encyclopedia, Vol VIII, p 1079

زوجته الرابعة زوى كاربونوبسينا Zoé Carbonopsina . ولد في عــام . ٩٠٥ م ، وتوفى فى ٩ نوفمىر ٩٥٩ م .

ورغم أن العرش البيزنظى قد آل إلى قسطنطين السابع بعد وفاة والمده ليو السادس فى عام ٩١١ م ، إلا أنه لم يتولى مقاليد الأمور بصفة فعلية إلا فى عام ٩٤٤ م (١) وبعد أن انفر د بالعرش فأنه عهد إلى زوجته هيلين ليكابينوس ووزرائه بتصريف شئون الحكم . ويرجع السبب فى ذلك إلى تفوق النزعة الأدبية عند قسطنطين على النزعة السياسية ، فقد إشتهر بميوله إلى العلم والمعرفة واللدراسات التاريخية وأسهم بذلك فى التقدم الفكرى البيزنطى بما أصدره من مؤلفات عديدة ، وما أقدم عليه من تشجيع الآخرين على التأليف . وقد أنفق أموالا طائلة فى سبيل تصنيف كتبا تتضمن نصوصا مختارة من مؤلفات القدماء.

ومن مؤلفات الامبراطور قسطنطين السابع كتاب عن «الثغور » De Thematibus الذي جرى تأليفه في عام ٩٣٤ م . وهذا الكتاب يعتبر سجل للولايات البيزنطية وحدودها وسكانها ، وإستمد معظم مادته من المؤلفات الجغرافية التي ترجع إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين. وقد رجعت إلى هذا الكتاب عند التعرض لدراسة جغرافية بعض الجزر والبلاد البيزنطية التي ورد ذكرها في هذا البحث .

أما كتابه عن «إدارة الامبراطورية» De Administrando Imperio الذي أهداه إلى أبنه وولى عهده رومانوس الثاني ، فيحتمل أنه وضعه في عام الذي أهداه إلى أبنه وولى عهده رومانوس الثاني ، فيحتمل أنه وضعه في عام ٩٥٣ م ، وقد استهل هذا الكتاب بفصل عن الاقوام التي تجاور الامبراطورية

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل الظروف السياسية الى حاات دون انفراد الامبراطور قسطنطين السابع بالمرش البيزنطي في الفصل الثالث من هذا البحث .

البيز نطية من جهة الشهال وما قام به هؤلاء الاقوام لا سيا البجناك والروس من دور كبير فى الحياة السياسية والاقتصادية فى القرن العاشر الميلادى . واشتمل هذا الكتاب على العديد من التوجيهات بشأن السياسة الخارجية لبيزنطة ، وعلاقات الامبر اطورية بالأمم المحاورة لها . أما أهمية هذا الكتاب بالنسبة للموضوع الذى نحن بصدد معالجته فى هذا البحث فتعتبر محدودة إذ أن الامبر اطور قسطنطين تعرض فيه للفتح الاسلامي لكريت بإيجاز ولم يأت بجديد في هذا الموضوع يخالف فيه المصادر البيز نطية الأخرى التي تعرضت للفتح .

ومن مؤلفات الامبراطور قسطنطن السابع كذلك كتاب «المراسم الامبراطورية» وهو عبارة عن نصوص محتلفة ، يتناول الأباطرة الذين سبقوا قسطنطن ، والذين جاءوا بعده ، لذلك فالمصدر يشتمل على زيادات أضيفت إليه في فترة متأخرة . وقد أستند في تأليفه إلى محفوظات القصر الامبراطورى من سجلات رسمية في العصور المختلفة . وهو يتضمن مادة وافية عن قواعد المعاملة في البلاط البرنطي وآداب السلوك ، وكل ما يتعلق بالحياة داخل القصر الامبراطوري من حيث الإدارة المالية للقصر ، والتعميد والزواج وتشييع جنائز الاباطرة وإستقبال السفراء الأجانب وإعداد الحملات الحربية والوظائف والألقاب وأغلب الظن أن تصنيف هذا الكتاب تم في عام ٩٥٣ والوظائف والألقاب وأغلب الظن أن تصنيف هذا الكتاب تم في عام ٩٥٣

<sup>(</sup>١) بشأن عصر قسطنطين السابع ومؤافاته أنظر :

Diehl, dans la grande Encyclopedia, tome XXX, pp. 583—584; Barker, Social and Political thought in Byzantium, pp 100—104; Ostrogorsky History of the Byzantine State, pp 190—191

راجع كذلك هارتمان ، الدولة والامبراطورية فى العصور الوسطى ترجمة الدكتور جوزيف نسيم ، الاسكندرية ، ١٩٧٠ ، ص ٣-٧ .

وهذا المصدر يعتبر على جانب كبير من الاهمية لموضوع هذا البحث إذ أورد فيه الامبراطور قسطنطين السابع تفاصيل الاستعدادات العسكرية للحملتين الكبيرتين اللتين أرسلتها الامبراطورية البيزنطية ضد كريت، وجرى ارسال الحملة الأولى في عام ٩١٠ م في عصر والده الامبراطور ليو السادس، على حين أرسلت الحملة الثانية في عام ٩٤٩ م في عصر قسطنطين السابع نفسه والواقع أننا ندين بالفضل لهذا المؤرخ في امدادنا بالمعلومات القيمة عن هاتين الحملتين، إذ لولاه لطمست معالم هذه الحقبة الهامة في تاريخ العلاقات البيزنطية الكريتيه، نظر الأنه لم ترد التفاصيل الحاصة بها في أي مصدر آخر من المصادر البيزنطية والعربية على السواء. هذا إلى جانب ما أورده هذا الكتاب من تفاصيل الاحتفالات التقليدية التي تقام في بيزنطة في حالة احراز النصر على المسلمين وهو ما افادنا أثناء معالجة الفصل الرابع من هذا البحث ، حين عرضن للاحتفالات التي تحت في بيزنطة ابتهاجا باسترجاع كريت من يد المسلمين.

وقد نشرت مؤلفات الامبراطور قسطنطين السابع لأول مرة في مجموعة بون البيزنطية ورجعت في محثى إلى الترجمة اللاتينية للكتابين الأول والثاني وعلى الأصل اليوناني للكتاب الثالث.

### مؤلف صلة ثيوفان: "Theophanes Continuatus"

لم يعرف على وجه الدقة مؤلف هذا الكتاب ، وان كان بعض المؤرخين المحدثين قد رجحوا أن مؤلفه هو الامبراطور قسطنطين السابع نفسه (۱) . والكتاب يبدأ بعرض الاحداث الحاصة بعصر الامبراطور ليو الارمي (۱۲۳– ۱۸۲۸ م) ويسير في تسلسل زمني حتى عصر الامبراطور قسطنطين السابع ، وهذا المصدر بمجد الاسرة المقدونية وعلى الأخص مؤسسها باسيل الأول .

<sup>(1)</sup> Ostrogorosky, History of the Byzantine State, p 187; رانسهان ؛ الحضارة البيزنطية ، ص ۲۹٦

وقد عنى مؤلف صلة ثيوفان بالاحداث الحاصة بالعلاقات بين بيزنطة وكريت منذ بداية الفتح الاسلامى للجزيرة حتى عصر الامبر اطور ليوالسادس (١٩١٩م) ، لذلك كان الاعباد على هذا المصدر أمر ضرورى أثناء معالجة العلاقات البيزنطية الكريتية خلال هذه الفترة من الزمن ، وكذلك لمختلف العناصر الجانبية الحاصة بهذا البحث ، مثل تلك التى ساعدت على نجاح الفتح الاسلامى لكريت كثورة توماس الصقلي والنتائج التى ترتبت عليها والأخرى التى أثرت على الصراع بين بيزنطة وكريت مثل فتح صقلية ، والحرو ببين العباسيين والبيرنطيين في عصر ثيوفيل (٨٤١ – ٨٤٢ م) وعلاقات بيزنطة الحبرانيا الواضحة على العلاقات بين الطرفين في الفترة موضوع البحث .

وقد نشر هذا الكتاب للمرة الأولى فى عام ١٨٣٨ م فى مجموعة بـــون البيز نطية .

### "Genesius" : جياريب

هو المؤرخ البيزنطى جوزيف جينزيوس ، عاش فى أواسط القرن العاشر الميلادى وصنف أثناء حياة الامبر اطور قسطنطين السابع فى الفترة من ٩٥٤ ـ الميلادى وصنف أثناء حياة الامبر اطور قسطنطين السابع فى الفترة من ٩٥٤ م كتاب أطلق عليه اسم «تاريخ الملسوك» "Basiliea" ، بدأه بالأحداث التى تمت خلال عهد الامبر اطور ليو الارميني وأختتمه بوفاة الامبر اطور باسيل الأول فى ٨٨٦ م .

وهذا المصدر على جانب كبير من الاهمية بالنسبة لهذه الفترة من التاريخ البيزنطى حيث أن جينيزيوس قد أستى معلوماته التاريخية من شهود العيان من أقربائه الذين كانوا يشغلون مناصب هامة فى البلاط الامبراطورى . كما كان هو نفسه مقربا من الامبراطور قسطنطين السابع ومن ثم فقد أتياح له الاطلاع على الوثائق الهامة المحفوظة بالقصر الامبراطورى .

وقد أهم جنزيوس ، شأنه في ذلك شأن صاحب صلة ثيوفان ، بأيــر د مختلف العناصر الجانبية الحاصة بالعلاقات بنن بنزنطة وكريت في الفترة التي تناولها . وقد نشر هذا الكتاب لأول مرة فى عام ١٧٣٣ م فى مدينة ليبزج Leipzig فى مجموعة فينيس البيزنطية La Byzantine de Venise ثم نشر من جديد فى عام ١٨٣٤ م فى مجموعة بون البيزنطية (١) .

ثيودوسيوس الشماس :

عاش ثيودوسيوس في أواسط القرن العاشر الميلادى ، وكان يعمل شماسا في كنيسة القسطنطينية ، وقد أثار حاسة الانتصار الكبير الذي أحرزه نقفور فوقاس في كريت أثناء الحملة التي قادها في عام ٩٦٠ م والتي نجحت في أستعادتها من أيدى المسلمين ، فألف ملحمة شعرية من خمسة أبواب أسماها افتح كريت».

وقد حرص ثيودوسيوس على عدم اظهار هذه الملحمة أثناء حيساة الامبر اطور رومانوس الثانى خوفا من غيرة هذا الامبر اطور من النجاح المطرد للدمستق نقفور فوقاس .. على أنه قدمها لنقفور فى أبريل عام ٩٦٣ م بعد وفاة الامبر اطور رومانوس الثانى (٢) .

ورغم أن هذه الملحمة تعتبر من المصادر الهامة والرئيسية التي يمكن الرجوع اليها عند معالجة حملة نقفور فوقاس على كريت ، إلا أنه يجب على الباحث أن يتقبلها بحذر تام ، إذ أن مؤلفها يظهر تحيزا واضحا للجسانب البيزنطى ، ويبالغ في تمجيد جيشه وقائده نقفور فوقاس الذي يطلق عليه ثيودوسيوس اسم «شمس القادة» و «منتقم الرومان» وغيرها من الألقاب البراقة التي تنم عن اعجابه الشديد بهذا القائد وشجاعته وبطولاته النادرة. وهو نفس الاسلوب الذي تتميز به دائما الملاحم الشعرية التي تمجد أعمال القادة العظام وغيرهم من الشخصيات التي يرتبط اسمها بأعمال البطولة .

وقد تم الاعتماد على الا صل اليونانى الذى نشر لأول مرة فى مجموعة بون البنز نطية .

<sup>(1)</sup> La grande Encyclopedia, tome Dix - Huitième, p 732

<sup>(2)</sup> Schlumberger, Un Empereur Byzantine au Dixieme siécle Nicephore Phocas, p 84

ليون الشماس: "Leon Diaconus"

هو أحد رجال الدين البيزنطيين ، عاش في النصف الثاني من القرر العاشر الميلادي وفي حوالي ٩٩٢ م تقريبا ، وضع مؤلفا عرف باسم «تاريخ ليون الشهاس» Leonis Diaconi Historiae تكون من عشرةفصول تناول فيه الاحداث التاريخية البيزنطية في الفترة من ٩٥٩ – ٩٧٦ م ، وعرض للانجازات العسكرية التي قام بها القائد ثم الامبراطور نقفور فوقاس ، والامبراطور يوحنا تزيمسكس ضد المسلمين والشعوب الأخرى المجاورة للامبراطورية البيزنطية مثل الروس والبلغار .

وقد خصص ليون الشهاس الفصلين الأولين من مؤلفه لعرض الحملة التى قادها نقفور فوقاس ضد كريت فى عام ٩٦٠ م. وكل التطورات الحاصة بهذه الحملة حتى ثم لها فتح الجزيرة وفرض السيادة البيز نطية عليها من جديد. لذلك فقد كان هذا الكتاب من المصادر الاساسية التى اعتمدت عليها فى الفصل الرابع من هذا البحث، وذلك عند التعرض للاحداث الحاصة باسترجاع بنزنطة لكريت.

والنسخة الحطية لهذا الكتاب موجودة فى مدينة باريس ، وقد قامت دار النشر الفرنسية هاس «Hase» بنشرها للمرة الأولى فى عام ١٨١٩ مع التعليق عليها الذى له جانب كبير من الاهمية ، ثم أعيد طبع نسخة هاس هذه فى مجموعة بون البيزنطية فى عام ١٨٢٨ م . (١)

كان ذلك عن المصادر البيزنطية ، أما المصادر العربية فبرغم أنها تأت فى المرتبة الثانية بالنسبة للموضوع الاساسى فى هذا البحث وهو العلاقات السياسية (المباشرة) بين بيزنطة وكريت الاسلامية ، إلا أن القليل من هذه المصادر قد انفرد بأيراد بعض الاحداث التاريخية الهامة الخاصة بهذه العلاقات، ولم نعشر

<sup>(1)</sup> La grande Encyclopedie, inventaire Raisonné des Sciences, des lettres, des arts, tome vingt, p 32.

Ostrogorsky, History of the Byzantine State, P.187.

على أية أشارة لها فى المصادر البيزنطية وبذلك تصبح المصادر العربية مكملة للمصادر البيزنطية فى هذا الشأن . فضلا عن الاعتاد على المصادر العربية فى كثير من الاحيان عند معالجة بعض العناصر الجانبية المتفرعة عن موضوع البحث والتى أثرت تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على العلاقات بين بيزنطة وكريت .

وإلى جانب الاعتماد على المصادر التاريخية ، استعنت أيضا بما كتبه الرحالة والجغر افيون وخاصة المعاصرون منهم ، والواقع أن بعض هده المصادر الجغر افية أوردت من المعلومات الجغر افية والتاريخية على السواء ، ما أنار لنا السبيل في كثير من الأحيان اثناء معالجة بعض المسائل الجغر افية أو التاريخية الحاصة بالمبحث .

وتجدر الاشارة هنا بصفة خاصة إلى بعض المؤرخين المسلمين ، الذيب أمدتنا كتبهم بالمعلومات القيمة المفيدة ، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المؤرخ المعاصر الطبرى وهو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، ولد فى عام ٢٢٤ هـ (٨٣٩ م) بمدينة أمل بالقرب من محر قزوين فى اقليم طبرستان الفارسى ، ولذلك سمى بالطبرى ، وتوفى فى بغداد فى عام ٣١٠ هـ (٢٢٩ – ٩٢٣ م) . (١) .

استفاد الطبرى من خيرة الاساتذة فى بلده ثم رحل فى طلب العلم، ونزل بايران والعراق والشام ومصر ، وكان واسع المعرفة بالاحاديث الاسلامية والقرآن الكريم والفقه والتاريخ وقد وضع الطبرى تفسير اللقرآن الكريم ، يقال أنه كان فى الأصل أكثر اسهابا مما هو عليه الآن ويقول المؤرخ فيليب

Hitti, History of the Arabs, London, 1937, p. 390.

 <sup>(</sup>۱) ابن خلكان : وفيات الاعيال وأنباء أبناء الزمان ، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه محمد
 محيى الدين عبد الحميد ، الجزء الثالث ، القاهرة ١٩٤٨ ص ٣٣٢ .

حتى أن هذا التفسير «يعتبر لا أقدم التفاسير فحسب ، بل أعظم مجمسوعة للروايات التفسيرية . وقد أصبح مقياسا نسج على منواله المفسرون فيما بعد ، واستمدوا منه معلوماتهم » (١) .

أما كتابه التاريخي المعروف باسم «تاريخ الرسل والملوك» أو «تاريخ الأمم والملوك» فهو يبدأ منذ بداية الخليقة ، وينتهي حتى عام ٣٠٢ ه (٨١٥ م) . وقد رتب الطبرى حوادث التاريخ ترتيبا زمنيا ، فجمعها تحت سنوات الهجرة المتعاقبة ، وأتبع في كتابته الطريقة المحببة إليه وهي عرض الأخبار على طريقة الرواية الدينية المعروفة بالاسناد ولم يقتصر الطبرى على الاستفادة من المصادر الأدبية والتاريخية التي ترجمت عن الفارسية ، والتي كانت موجودة في عصره بل أضاف حوادث إلى تاريخه من الروايات الشفوية التي جمعها أثناء رحلاتة ، ومن المحاضرات التي تلقاها على شيوخه الذين درس على أيديهم في بغداد وغيرها من مراكز الفكر. ويقول ابن خلكان وهو أحد الذين ترجموا لحياة الطبرى أن «تاريخه من أصح التواريخ وأثبتها» (٢) . ويقال ان النسخة الأصليه من هذا الكتاب تبلغ عشرة امثال النسخة الموجودة الآن (٣).

وقد أولى الطبرى أهماما كبير المعلاقات السياسية بين البيز نطيين أو (الروم) على حد تعبيره ، والمسلمين في المشرق ، على أنه مما يؤخذ على الطبرى عدم اهمامه بتتبع أخبار المسلمين بكريت ، رغم أنه كان معاصرا لفترة لا يستهان بها (٢٢٤ – ٣١٠ ه ٩٣٨ – ٩٢٣ م) من الصراع البيز نطى الكريتي . ويبدو أن السبب في اغفال الطبرى التعرض لتاريخ كريت الاسلامية ، يرجع إلى عدم معرفته الدقيقة مهذه الجزيرة ، ويتضع ذلك جليا أثناء عرضه الموجز

<sup>(1)</sup> Hitti, op. cit, p.390

<sup>(</sup>٢) ابن حلكان : وفيات الاعيان ، ص ٣٣٣ .

<sup>(3)</sup> Hitti, op. cit., p. 390.

للفتح الاسلامى لهذه الجزيرة إذ قال أنه بعد مغادرة الاندلسيين للاسكندرية فى ٢١٢ هـ / ٨٢٧ م «نزلوا جزيرة من جزائر البحر يقال لها اقريطش» (١) .

على أن الاستفادة كانت كبيرة من هذا المصدر فيا يتعلق بالصراع بين العباسيين والبير نطيين في عهد الامبر اطور ثيوفيل ، هذا الصراع الذي كان له تأثيره على العلاقات بين بيزنطة وكريت . كما كان الطبرى أكثر المؤرخين المسلمين سردا لتفاصيل الغارة التي قام بها البيز نطيون على مدينة دمياط في عام عام ٢٣٨ ه / ٨٥٣ م ، انتقاما للهزائم التي أنزلها بهم مسلمو كريت ، تلك الغارة التي أغفلتها المصادر البيز نطية تماما ، رغم ما حققه فيها البيز نطيون من نجساح .

### النعيان:

هو المؤرخ الشيعى أبو حنيفة بن محمد المغربي ، عاش فى المغرب فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ، وتوفى فى ٣٦٣ ه / ٩٧٣ م – ٩٧٤ م . وكان النعان عالما فى المسائل القضائية والفقهية ، وكان يشغل منصب(القاضى) فى عهد الحليفة الفاطمى المعز لدين الله (٢) .

وكتاب النعان المعروف باسم «المحالس والمسايرات» يعد من أهم المصادر التاريخية المعاصرة للخليفة المعز (٩٥٢ – ٩٧٥ م) وقد تناول فيه النعان علاقة المعز بالامويين في الأندلس وشرح أسباب العداء الذي قام بينهم وبين الفاطميين ووازن بين قوة كل منها . كما عرض كذلك لعلاقة المعز بالدولة البيزنطية

<sup>(</sup>١) الطبرى : تاريخ الام والملوك ، الجزء العاشر ، ٢٧٦ .

 <sup>(</sup>۲) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب الطبعة
 الثانية ، القاهرة ١٩٥٨ . ص ص ٤٧٨ – ٤٧٩ .

وترجع أهمية هذا الكتاب بالنسبة لموضوع البحث إلى أن النعان قد انفرد دون غيره، من سائر المؤرخين المسلمين والبيزنطيين بأيراد تفاصيل السفارة التي أرسلها مسلمو كريت إلى الحليفة المعز لدين الله وهو في شمال افريقية يستنجدون به ضد الدولة البيزنطية التي أناخت جيوشها وأساطيلها عليهم في عام ٩٦٠ م / ٣٤٩ ه وما دار بين المعز وأعضاء السفارة الكريتية من أحاديث متبادلة . كما انفرد دون المؤرخين جميعا بأيراد نص الكتاب الذي بعث به الخليفة المعز إلى الامبراطور البيزنطي رومانوس الثاني بشأن موضوع كريت . وكذلك نص الحطاب الذي أرسله المعز لكافور الاخشيدي بهدف التعاون معا لنجدة أهالي كريت من القوات البيزنطية المحاصرة لهم .

وهذا الكتاب يتكون من مجلدين ، تمت الاستفادة من المحلد الثانى وهو مايز ال مخطوطا وهو موجود بمكتبة جامعة القاهرة برقم ٢٦٠٦٠ .

## النويسرى :

هو أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن شهاب الدين النويرى كان عالما جليلا ومؤرخا وفقيها ، ولد بمصر فى أواخر القرن السابع الهجرى وتوفى بها فى رمضان عام ٧٣٧ ه / يونية ١٣٣٢ م فى سن الخمسين (١) .

وكتابه الكبير «نهاية الأرب فى فنون الأدب» يتألف من واحد وثلاثين عجلدا طبع منها حتى الآن ١٨ مجلدا ، نشرته دار الكتب المصرية ، وبقية هذه الموسوعة لايزال مخطوطا .

وهذا الكتاب يشتمل على مواد أدبية ولغوية وجغرافية وادارية ودينية وتاريخية وقد قسم النويرى التاريخ الاسلامي إلى دول، فتحدث عن السيرة

<sup>(</sup>١) فازيليف : العرب والروم ، ترجمة الدكتور عبد الهادى شعيره ، ص ٣٢٨ .

النبوية ، وأخبار الحلفاء الراشدين ، وتعرض لتاريخ الدولة الأموية والدولة العباسية ، والدولة العلوية (الفاطمية) ودول ملوك الاسلام المستقلة بالملك في عصر الدولة العباسية ، وقد تناول النويرى تاريخ هذه الدول دولة دولة ، فلا ينتقل من سرد تاريخ دولة منها إلا إذا انتهى من عرض تاريخ الدولة السابقة (١). وقد عرض للفترة المتأخرة من تاريخ امارة اقريطش ( كريت ) ضمن عرضه لتاريخ مختلف الدول الاسلامية الأخرى وذلك في المجلد الثاني والعشرين الذي لايزال مخطوطا .

وقد انفرد النويرى من بين المؤرخين المسلمين ، برواية أخبار استعادة بيزنطة لكريت ، ولكن للأسف ، فأن روايته في هذا الشأن ضعيفة وتخالف الحقائق التاريخية التي وردت في المصادر البيزنطية ، وقد تمت مناقشة ذلك في موضعه في الفصل الرابع من هذا البحث . كما انفرد كذلك دون سائر المؤرخين المسلمين والبيزنطيين على السواء ، بسرد تفاصيل أجبار بيزنطة بعد استعادتها لكريت في عام ١٩٦١ م / ٣٥٠ ه أهالي الجزيرة المسلمين على ترك دينهم ، واعتناق المسيحية متبعة في ذلك أعنف الوسائل .

وإلى جانب المصادر من بيزنطة وعربية ، رجعت كذلك إلى أهم المراجع الحديثة مثل تلك التي أهتمت بمعالجة تاريخ الامبر اطورية البيزنطية، والأخرى التي عرضت للعلاقات البيزنطية الاسلامية بصفة عامة . ومن أهم هذه المراجع مؤلفات المؤرخ الفرنسي شلومبرجيه Schlumberger وعلى الأخص كتاب Un Empereur Byzantin au Dixième Siecle, Nicephore Phocas.

وهو دراسة تاريخية مسهبة عن نقفورفوقاس وحروبه ضد المسلمينسواء وهو قائد أو بعد اعتلائه للعرش الامبراطوري ، وقد نشر هذا الكتاب في

<sup>(</sup>۱) السيد عبد العزيز سانم : التريخ و المؤرخون العرب ، الاسكندرية ١٩٦٧ من ص ٨٤–٨٥، ص ١٩٨ .

باريس في عام ١٨٩٠. ومؤلفات المؤرخ الروسي فازياييف Vasiliev ومنها وتاريخ الامبر اطورية البيزنطية «المايين «Hisitore de l'empire Byzantin» الذي بلغ من أهميته أنه ترجم من اللغة الروسية إلى لغات عديدة ، ونشرت احدى هذه الترجات باللغة الفرنسية في مدينة باريس في عام ١٩٣٢ م ، وقد عالج فازيلييف في هذا الكتاب تاريخ الامبر اطورية البيزنطية منذ القرن الرابع الميلادي ، حتى سقوطها في عام ١٤٥٣ م . ولفازيلييف كتاب آخر يتكون من ثلاث مجلدات عن العلاقات بين المسلمين والدولة البيزنطية وترجمة إلى اللغة الفرنسية المؤرخان جربجوار وكانار ، ونقل الجزء الأول منه إلى اللغة العربية الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي شعبره وظهر بعنوان «العرب والروم» العربية الأجنبية كذلك كتاب المؤرخ الروسي اوستر وجورسكي ومن أهم المراجع الأجنبية كذلك كتاب المؤرخ الروسي اوستر وجورسكي المنادي وقد تناول فيه هذا المؤرخ دراسة تاريخ الامبر اطوريةالبيزنطية حتى سقوطها في عام ١٤٥٣ م وأولى اهتماما خاصا للناحية السياسية .

أما المراجع العربية فأهمها لموضوع البحث مؤلفات الأستاذ الدكتورعمر كمال توفيق «الامبر اطور نقفور فوقاس واسترجاع الاراضي المقدسة» وهو دراسة لحروب نقفور فوقاس في المشرق الاسلامي ، منذ اعتلائه للعسرش الامبر اطوري في ٩٦٣ م وحتى وفاته في ٩٦٩ م ، وما تميزت به هذه الحرب من الطابع الديني ، وكتاب «مقدمات العدوان الصليبي» ، وتناول فيسه فتوحات الامبر اطور يوحنا تزيمسكس في الشرق الأدنى الاسلامي وأولى اهتماما خاصا لدراسة أحوال المشرق وبشكل خاص في المرحلة التي سبقت هجوم تزيمسكس ، كما زود الكتاب بعدة ملاحق على جانب كبير من الأهمية .

والواقع أن هذين الكتابين دراسة تحليلية دقيقة للموضوعات التي عالجها المؤلف ، وقد اعتمد في هذه الدراسة على المصادر من بيزنطة وعربية . أما الكتاب الثالث وهو «تاريخ الامبر اطورية البيزنطية». فقد عالج فيه التاريخ البيزنطي بصفة عامة منذ بداية تأسيس القسطنطينية في عهدالامبر اطور قسطنطين الأكبر وحتى سقوطها في ١٤٥٣ م .

كان هذا عرض سريع لأهم المصادر البيزنطية والعربية المعاصرةوالمتأخرة زمنيا ، التي أنارت لى سبيل البحث والمعرفة في هذا الموضوع .

الفيصل لأول

# الفتح الاسلامی لجزیرة کریت ۸۲۷م / ۲۱۲ ه

- جغر افية كريت وأهميتها الاستراتيجية .
  - ــ أحوال كريت قبيل الفتح الاسلامي .
- ـ محاولات المسلمين المبكرة لغزو الجزيرة ونتائجها .
  - مناقشة أصل الأندلسيين فاتحى كريت.
- نزول الاندلسيين بالاسكندرية ومشاركتهم في احداثها السياسية ، ثم استقلالهم بها .
  - طردهم من الاسكندرية ونزولهم بكريت وفتحهم لها .
- تحليل أسباب عدم وجود مقاومة من جانب السلطات البيزنطيةو أهالى كريت ، للفاتحين المسلمين .

كريت ، هى الجزيرة ذات المائة مدينة ، التى لعبت دورا هاما فى تاريخ العلاقات السياسية بين المسلمين والدولة البيزنطية خلال الفترة التى امتدت من أواخر العقد الثالث من القرن التاسع ، حتى أوائل الستينات من القرن التاسع العاشر الميلادى ، وقد استحوذت خلال تلك الفترة من الزمن على جانب كبير من اهتام بيزنطة ، وأصبح القضاء على السيادة الاسلامية على هذه الجزيرة هو الشغل الشاغل لها .

اشتهرت كريت فى العصور القديمة بأسمــــاء متعددة ، فسميت ماكارونيسوس Macaronesos ، وأيضا «يريا» Aeria (١) نظرا للطف هواءها

<sup>(</sup>١) الاصل اليوناني لهذه الكلمة هو يريوس ومعناها الحرفي «طلق الهواء» .

واعتدال مناخها ، وعرفت كذلك باسم «دوليخه» Doliché بسبب تكوينها المستطيل الشكل ، كما سميت ، تلخينيا Telchinia نسبة إلى الشعب المعروف بأسم «تلخينيس» Telchines ، وهو أحد الشعوب التي استوطنت كريت في الأزمنة القديمة ، وأطلق عليها أيضا أسم «ايدايا» Idaea (١) ، والراجح أن هذا الاسم نسبة إلى جبل «أيدا» Ida أضخم جبال كريت .

أما فى العصور الوسطى فقد أطلق عليها المؤرخون والجغرافيون المسلمون اسم اقريطش (٢) أو أقريطية (٣) ، وذكر المؤرخ القلقشندى أنها «تسمى أيضا (اقريطش البترليش) ومعناها بالعربية مائة مدينة (٤)». وعرفها المؤرخون البيزنطيون باسم كريتا (Creta) (٥).

وقد اختلفت الروايات الحاصة بتحديد أصل اسم «كريت» ، فالبعض يرجح أن هذا الاسم مشتق من «كوريتيس» Curètes وهو اسم أحدالشعوب

<sup>(1)</sup> Lacroix; M.L., Histoire et Description de tous les peuples, Iles de la Crece, p. 530.

<sup>(</sup>۲) الطبرى : تاريخ الام والملوك ، ج ۱۱ ، ص ۴۸ ، ابن خلدون : العبر و ديوان المبتدأ والحبر، ج ۱ ، ص ۷۷ ، المقدى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ، ج ٥ ، ص ١٥ ، ابن حوقل : صورة الارض ، القسم الأول ، الطبعة الثانية ، ص ۲۰۳ ، ابن جبير : الرحلة ، ص ۲ ، ياتوت : معجم البلدان ، ج ۲ ، طبعة ببروت ، ص ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن رسته : الاعلام النفسية ، س ه ٨ .

<sup>(</sup>٤) القلقشندى : صبح الأعشى في صناعة الانشا، ج ه ، ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>ه) انظر كتاب المؤرخ البيزنطي كيدرينوس ، المسمى ، «موجز التاريخ» و هو مدون باليونانية ، الجزء الثانى ص ٩٢ .

وانظر كذلك:

Monachus, Vitae Recentiorum Imperatorum, p. 789; Constantim Porphyrogenetus, De Administrando. Imperio p. 104; Genesius Basileiai, p. 46, Symeon Magistri, Annales, p. 758.

التي سكنت كريت في الأزمان القديمة ، ولعب دورا هاما في تاريخها وحضارتها (١) . وثمة فريق آخر يعزى هذا الاسم إلى «كريس» Cres وهو اسم أول ملك حكم هذه الجزيرة ، وأطلق عليه القلقشندى اسم قراطي فقال : «سميت بذلك لأن أول من عمرها كان اسمه قراطي» (٢) ، أما الجغرافي تيو دور الصقلي فقد ذكر في هذا الصدد رواية غلب عليها الحيال ، وتتلخص في أن الاله المصرى آمون ضاق ذرعا بأحدى المجاعات التي حدثت في مصر ، فهاجر منها إلى جزيرة كريت ، التي كانت تعرف آنذاك باسم «ايدايا» وتعد أن تم الزواج أصبح الاله آمون ملكا على تلك الجزيرة ، التي أصبحت وبعد أن تم الزواج أصبح الاله آمون ملكا على تلك الجزيرة ، التي أصبحت تعرف منذ ذلك الحين باسم كريت نسبة إلى زوجته (٣) .

والباحث فى جغرافية كريت خلال العصور الوسطى يصادف صعوبة كبيرة ، نظرا لضآلة المعلومات الحاصة بهذا الموضوع ، فعلى الرغم من اهمام المؤرخين البيزنطيين بسرد الصراع السياسى الذى اشتعل بين الدولة البيزنطية والمسلمين بكريت ، إلا أنهم لم يذكروا شيئا عن جغرافية الجزيرة، بل أن الامر اطور قسطنطين السابع فى كتابه عن الثيات الامر اطورية De بل أن الامر اطور عم اهمامه الواضح بجغرافية الاقاليم التابعة للامر اطورية وكذلك الاقاليم المحيطة بها والتابعة للمسلمين والبلغار والروس ، ومختلف

<sup>(1)</sup> Lacroix, op. cit., p. 530.

<sup>(</sup>٢) القلقشندى : صبح الاعشى ، ج ه ، ص ٣٧١ ، وانظر كذلك ، Lacroix, op. cit., p. 530.

<sup>(3)</sup> Lacroix, op. cit., p. 530.

 <sup>(</sup>٤) تم الاطلاع على هذا المصدر في مجموعة بون البيزنطية ، ولم نمثر به على أية معلومات تتعلق بجغرافية كريت .

الشعوب الأخرى ، إلا أنه لم يذكر شيئا البته عن جغرافية كريت ، مع أن الصراع السياسي بين فاتحيها المسلمين والدولة البيزنطية ، قد استحوذ على جانب كبير من عصر هذا الامبراطور (١) . فإذا إنتقلنا إلى المصادر العربية ، وجدنا معظم الجغرافيين المسلمين وكتاب المسالك والمالك ، قله أشاروا إلى كريت إشارات سريعة موجزة للغاية ، لا تشنى غلة الباحث في هذه الناحية ، فعلى سبيل المثال لم يزد المقدسي عند تعرضه لها عن قوله «واقريطش تقابل مصر» (٢) وقد نحا نحوه كل من ابن رسته الذي قال « واقريطية يحيط با ثلثمائة ميل» (٣) ، وياقوت الذي عرفها بقوله «اقريطش ... اسم جزيرة في محر المغرب ، يقابلها من بر افريقية لوبيا ، وهي جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى» (٤) ، وكذلك ابن جبير الذي قال «وبينها (أي اقريطش) وبين جزيرة صقلية ، مسيرة سبعائة ميل ، وبين هذه الجزيرة المذكورة (اقريطش) وبين وبين الاسكندرية سمائة ميل أو نحوها» (ه). ولكن رغم قلة المعلومات التي وردت في هذه المصادر وغيرها ، إلا أنه يمكن الاستعانة بها في تكوين نبذة سريعة عن جغرافية كريت .

تعتبر هذه الجزيرة احدى أربع جزر كبرى فى البحر الأبيض المتوسط (٦) وهى تتمتع بموقع استراتيجي هام أكسبها مكانة ممتازة بين سائر الجزراليونانية فان قربها من القارات الثلاث المعروفة فى العصور الوسطى وهى آسيا وافريقية

<sup>(</sup>١) بشأن هذا الصراع ، انظر الفصل الرابع من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ص ه ٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن رسته ، الاعلاق النفسية ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>ه) ابن جبير: الرحلة، ص ٢.

<sup>(</sup>٦) الثلاث جزر الاخرى هي : صقلية ، وسردينيا ، وقبرس .

وأوروبا ، جعلها مركز التقاء الحضارات المختلفة لشعوب هذه القارات ، كما جعلها مستودعا تجاريا هاما . كذلك فأن موقعها عند الحد الجنوبي للبحر الابجى (١) ، الذي ضم القسط الوافر من الجزر والبحار الداخلية ، جعلها تقسم مدخله إلى شطرين ، تتحكم في كل منها ، وقد هيأ لها ذلك فرض السيطرة على عديد من الجزر اليونانية في هذا البحر والشواطيء المطلة عليه (٢)

والجزيرة ذات شكل مستطيل. يقول ابن خلدون «وجزيرة اقريطش مستطيلة من وسط الجزء إلى مابين الجنوب والشرق منه (أى من بحرااروم)(٣) وفيا يتعلق بطولها فقد حدده بعض الجغرافيين بثلثمائة ميل (٤)، وحددهالبعض

La grande Encyclopedia, tome Troisième, p. 677.

(2) Semple, The geography of the Mediterranean region, p. 74.

الادريسى : نزهة المشتاق في ذكر الامصار والاقطار والبلدان والجزر ، تحت الجزء الرابع من الاقليم الرابع ، النويرى : نهاية الارب في فنون الأدب ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، (طبعة دار الكتب المصرية) ، القلقشدى : صبح الاعشى ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ابن جبير : الرحلة ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>۱) يعرف كذلك ببحر الارخبيل ، وهو بحر داخل تكون من مياه الجزء الشرق من البحسر المتوسط ، في المنطقة المحصورة بين آسيا الصغرى وأوروبا ، ويحده من الجنوب جـزيرة كريت ، ومن الشرق ساحل آسيا الصغرى حتى مضيق الهللسبونت (الدرد نيل) . ومن الغرب سواحل تساليا ، والهيلاس (بلاد اليونان) ، والبلوبو أيز (شبه جزيرة المورة) . ويبلغ طوله من الشهال للجنوب سهائة كيلو متر ، وعرصه في الاجزاء الشهالية يبلغ ٢٥ كم ، وفي الوسط والجنوب يبلغ عرضه ٥٠٤ كم . انظر ،

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : الهبر ، ج ١ ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال ، أبن رسته ، الاعلاق النفسية ، ص ٥٥ .



الآخر بثلثمائة وخمسين ميلا وأما عرضها فيتراوح ما بين مائة إلى ماثة وثلاثين ميلا (١).

وسواحل الجزيرة كثيرة التعاريج مما ساعد على وجود مجموعة كبرة من المرافىء لعل أشهرها خليج سودا Suda على الساحل الشهالى نظرا لعمقه واتساعه لعدد كبير من السفن ، فضلا عما يتمتع به من حاية طبيعية هيأتها له شبه جزيرة اكروتيرى Akıotiri القريبة منه . أما الساحل الجنوبى فخال تماما من الموانىء ، ولكنه امتاز بوجود سلسلة ضخمة من الجبال أشبه ما تكون بالحائط ، منحته الحاية الطبيعية ضد أى غزو خارجى (٢) . ومثل كل الجزر اليونانية ، فأن جزيرة كريت ذات سطح جبلى وبها مجموعة من الجبال ، الغرب أضخمها ثلاث جبال منفصلة عن بعضها تخترق الجزيرة من الشرق إلى الغرب وهي على التوالى جبل ديكته Dicté ، وجبل أيدا Ida ، وجبال بدلانك وهي على التوالى جبل ديكته Dicté ، وجبل أيدا الذي يرتفع إلى الخرب أكثر من ١٢٠٠ مترا فوق سطح البحر ، ويمتاز بوجود غابات كثيفة من أكثر من ١٢٠٠ مترا فوق سطح البحر ، ويمتاز بوجود غابات كثيفة من الأشجار على الأجزاء المرتفعة منه ، وبالتالى أصبح مصدرا هاما للأخشاب ،

Encyclopedia Britannica, vol 6, p. 676; Semple, op. cit., p. 74.

<sup>(</sup>۱) الادريسى : نفس المصدر ، تحت الجزء الرابع من الأقليم الرابع ، النويرى نهاية الأرب ، ج ۱ ، ص ٢٣٥ . والجدير بالذكر أن المراجع الحديثة قد حددت طول الجزيرة بمائة وستين ميلا ، وذكرت ان عرصها من الشهال للجنوب يتراوح ما بين ٣٥ ميلا إلى ٥٥٠ ميل. وأن هذا الاختلاف بينها و بين المصادر الوسيطة في طول و عرض الجزيرة يرجع لأحد سببين، اما أن يكون بسبب عدم دقة المصادر الوسيطة في تحديد الأطوال والمسافات تحديدا دقيقا لعدم وجود أجهزة القياس اللازمة لذلك في العصور الوسطى ، أو ان تكون الجزيرة في العصر الحديث التآكل من جانب البحار المحيطة بها من كل جانب . و بشأن طول و عرض الجزيرة في العصر الحديث انظلير ،

<sup>(2)</sup> Encyclopedia Britannica, vol 6, p. 676.

أما سفحه فأنه مغطى بالبساتين وأشجار الفاكهة من جميع الاتجاهات وهي تمتد من الشرق إلى الغرب مكونة سهلا خصيبا (١).

وبالجزيرة بهران رئيسيان يتجهان نحو الجنوب ، الأول هو متروبولى بوتاموس Metropoli Potamos ويتفرع منه عدة فروع مثل جاردانوس بوتاموس Jardanus وبيكنوس Pyenus في أقليم جبلل بلانك في الغرب ، وأمفياتروم Amphimatrum وأوأكسس Oaxes ، وتتثيس Trithys في Coeratos في وتريتون Trion وامنيسوس Amnisos ، كوثر اتوس Coeratos في أقليم جبل ايدا في وسط الجزيرة. أما النهر الرئيسي الثاني فيدعي آنابو ثياري الما أقليم جبل ايدا وهي ، واليكتر ا Electra ، وليثاكوس Massatia ، والوثيريوس Pothereus ، وكاتار اكتوس أما أقليم جبل ديكته في شرق الجزيرة فتوجد به بعض الأنهار الصغيرة القليلة الأهمية هي أشبهما تكون بالغدر ان (٢) والغالب أنه بعد الفتح الاسلامي للجزيرة قد تغير ت اسماء هذه الأنهار وأن كانت المصادر لم تشر إلى ذلك .

وقد امتازت جزيرة كريت بمواردها الاقتصادية الهامة، فأشتهسرت بأنتاج العسل والجنن ، ويذكر المؤرخ البنزنطي صاحب صلة ثيوفان(٣) «أن

«non est haec alia quam terra fluens lacte et melle»

<sup>(1)</sup> Lacroix, op. cit., p. 531; Semple, op. cit., p. 268.

<sup>(2)</sup> Lacroix, op. cit., p. 532; Encyclopedia Britannica, vol 6, pp. 676-677.

<sup>(</sup>٣) النص اللاتيني لهذه العبارة هو :

انظر،

Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 74.

هذه الارض لم تكن إلا فيضا من العسل واللن .» ويذكر كل من جينيزيوس وكيدرينوس نفس هذا المعنى (١) . ومن اشارة أوردها المؤرخ النويـرى السكندرى يفهم منها أن كريت كانت تصدر العسل والنحل والجن لمصر والشام (٢) . ويبدو أن صناعة الجن قد تركزت فى مدينة بالذات كان يطلق عليها وقتذاك اسم «ربض الجن» وكانت من أشهر مدن كريت (٣) . ، واشتهرت الجزيرة أيضا بكثرة أشجارها وخاصة أشجار الكروم (٤) وامتازت تربة السهل الساحلي بالحصوبة ، وقد دون الجغرافيون المسلمون هذه الحقيقة فقال الادريسي « وجزيرة اقريطش جزيرة عامرة كثيرة الحصب (٥) » . وأوضح كل من الجغرافي ابن حوقل والمؤرخ القلقشندى نفس هذا المعني (٢) ، ويضيف القلقشندى الى ذلك قــوله « واكــثر مواشيها المعز وليس بها ويضيف القلقشندى الى ذلك قــوله « واكــثر مواشيها المعز وليس بها بي ولاثعلب ولاغيرهم من الدواب الدابة بالليل ، وكم يكن بها سبع ولاثعلب ولاغيرهم من الدواب الدابة بالليل ، وكم يكن بها سبع والاثعلب ولاغيرهم من الدواب الدابة بالليل ، وكم يكن بها سبع وان دخلت اليها حية ماتت في عامها ، ويقال ان وصناعة الموسيقي أول ما ظهرت بها (٧)» . وبالاضافة إلى خصوبة التربة ، فقد

(1) Genesius, Liber 11, p. 47;

كيدرينوس : موجز التاريخ ، ص ٩٢ ، باليونانية .

 <sup>(</sup>۲) النويرى السكندرى : الالمام بما جرت به الاحكام المقضية في واقعة الاسكندرية ، مخطوط مصور ، لوحة رقم ۱۲۳ أ.

 <sup>(</sup>۳) الادریسی : نزهه المشتاق نی ذکر الا مصار و الاقطار و البلدان و الجزر ، تحت الجرء الرابع
 من الاقلیم الرابع ، النویری : نهایة الأرب نی فنون الأدب ، ج۱ ، ص ۲۳٥ .

<sup>(</sup>٤) القلشندى : صبح الاعشى ، ج ه ، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) الادريسى : نفس المصدر ، الجزء الرابع من الاقليم الرابع.

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل : صورة الارض ، القسم الأول ، ص ٢٠٣ ، القلقشندى : صبح الاعشى ، ج ه ، ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٧) القلقشندى : نفس المصدر ، جه ، ص ٣٧ .

احتوت كذلك على بعض المعادن النفسية وأهم ما يذكر منها معدن الذهب(١)

ووجد سكان كريت - قبل الفتح الاسلاى للجزيرة - فى الأخشاب التى أمدتهم بها الجبال مصدرا لبناء أسطول دائم هيأ لهم الاشتراك فى عمليات نقل التجارة ، والدفاع عن سواحل جزيرتهم . لذلك اشتهرت كريت منذ أقدم العصور بأنها مصدرا عظيا للجند المرتزقة ، الذين كانوا لا يبخلون بخدماتهم على من يدفع النمن ، كذلك استخدم فريق من أهالى الجزيرة هذا الأسطول فى القيام بعمليات القرصنة ضد سفن التجارة المارة بالبحار المحيطة بكريت ، وأيضا فى الهجوم على السواحل القريبة وجلب الاسرى والسبايا لبيعهم داخل أسواق جزيرتهم ، وعلى هذا فقد اشتهرت كريت آنذاك بأنها وكراً المقراصنة ، كما كانت من أكبر أسواق الرقيق (٢) .

وإلى جانب تمتع كريت بكل هذه الميزات ، فقد كانت كذلك مهد للحضارة الهلينية ، كما أكتسبت مكانة دينية مرموقة بسبب اعتقاد اليونان بأن فمة اينكتاس Inktas \_ إلى الجنوب من مدينة الحندق \_ هى مقبرة الاله زيوس Zeius كبير آلهة اليونان ، لذلك فقد نظر اليها دائما نظرة تبجيل واحترام وكانت مزارا محج اليه اليونانيون (٣) .

وخلال عصر الاميراطورية الرومانية القديمة ، ضمت كريت إلى أقليم

<sup>(</sup>۱) الادريسى: نفس المصدر ، الجزء الرابع من الأقليم الرابع، النعان : المجالس و المسايرات ، مخطوط مصور ، الجزء الثانى ، اوحة رقم ۲۲۱ ، النويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب، ج١، ص ٢٣٥ ، القاتشندى : صبح الأعشى ، ج٥، ص ٣٧١ .

<sup>(2)</sup> Semple, op. cit., pp. 639-656; Lacroix, op. cit., p. 531.

<sup>(3)</sup> Encyclopedia Britanica, vol 6, pp. 684, 676, La grande Encyclopedia, tome treizième, p. 339.

سيرن Cyrene (برقة) (١) و كونتا مقاطعة واحدة ، وحكمت حكما ذاتما عن طريق مجلس شيوخ ، ووجد لها نائبا عن بابا روما ، وموظفا أو اثنين لجمع الخراج (٢) . وفي زمن الامهر اطور قسطنطين الكبير (٣٢٤ – ٣٣٧ م) ضمت كريت إلى مقاطعة اللبريا Illyria (٣) وحكمت عن طريق قنصل موفد من قبل الامير اطور البيز نطى ، وتحالفت مدنها تحت السيادة البيز نطية (٤) ثم كونت كريت مع غيرها من جزر البحر الابجي تغرا بحريا هاماوبالاضافة إلى الموارد الاقتصادية الهامة ، والموقع الاستراتيجي والجغرافي الذي مهز هذه الجزيرة ، فقد كان لها دورها في البحرية البنزنطية ، حيث المدت الالمر اطورية بأسطول قوى من السفن الحربية والبحارة الأكفاء (٥) . وفي تلك الفيرة ساهمت كريت مساهمة فعالة في الأحداث الجارية في بنزنطة ، ومن أمثلة ذلك ما حدث في عام ٦٩٨ م حين استغل محارة الأسطول الكريتي التطورات السياسية التي حدثت في داخل الامبر اطورية ، وقاموا بالثورة ونادوا بأمبر أسطولهم ويدعى ابسيار Apsimar امبراطورا لبيزنطة ، ولقب باسم طيبريوس الثالث Tiberius III ، وأبحر الامبراطور الجديد بقــواته متجها نحو القسطنطينية فلم يجد مقاومة تذكر ، و دخل إلى المدينة واستمر محكم الامبر اطورية لمدة سبع سنوات (٦٩٨ – ٧٠٥ م) (٦) . وفي زمن الامبر اطور

<sup>(</sup>١) تقع سيرن على الساحل الليبي المطل على البحر المتوسط إلى الغرب من مدينة الاسكندرية .

<sup>(2)</sup> La grande Encyclopedia, tome treizième, p. 339.

<sup>(</sup>٣) تقع الليريا على الساحل الجنوبي الشرق للبحر الادرياتيكي .

<sup>(4)</sup> Eucyclopedia Britannica, vol 6, p. 684: La grande Encyclopedia, tome 13, p. 339,.

<sup>(5)</sup> Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 140.

<sup>(6)</sup> Constantin Porphgrogenitus, De Administrando Imperio, ch. 57. p. 215.

البيزنطى ليو الثالث الايسورى (٧١٧ – ٧٤١ م) أصبحت كريت ثغـرا قائما بذاته ، واستمرت كذلك حتى سقطت فى أيدى المسلمين (١) .

أوضحنا فى هذه المقدمة بإيجاز أهم المميزات الجغرافية لكريت ، حيث ألممنا بالموقع الاستراتيجى للجزيرة ، وشكل السطح وتكويناته ، ومميزات التربة ، ونشاط السكان ، ثم القينا نظرة عاجلة على وضع كريت بالنسبة للدولة الأم سواء فى العصر الرومانى القديم أو فى العصر البنزنطى .

وإن كانت المصادر المعاصرة لمحاولات المسلمين المبكرة غزو الجزيرة ، لم تذكر شيئا مباشرا عن أسباب هذه المحاولات ، إلا أننا بناء على العسرض السابق نستطيع أن نعلل ذلك بما كان لهذه الجزيرة حينذاك من أهمية كبرى من حيث موقعها الجغرافي والاستراتيجي الممتاز ومكانتها الدينية الكبيرة ، ومركزها التجاري المرموق الذي يدر أرباحا طائلة على من يتحكم فيها لذا كانت محاولات المسلمين احتلالها من أشد وسائل مضايقة البزنطيين وقطع مورد مالى هام عنهم ، فضلا عن أن فتحها كان يعتبر بمثابة ضرورة سياسية وحربية لتأمين الدولة الاسلامية الفتية من مضايقات جيرانها ومناوشاتهم . ولعل كل هذه الميزات قد لفتت نظر المسلمين إلى كريت منذ زمن مبكر ، وقاموا بأكثر من محاولة لاحتلال هذه الجزيرة ، وقد وصلتنا أخبار هذه المحاولات من المصادر الاسلامية ، أما المصادر البيزنطية فلم تعرض لها . وقد جرت محاولتان في عصر الحلافة الأموية ، ويبدو أن اهمام الامويين بفت حرب عاولتان في عصر الحلاقة الأموية ، ويبدو أن اهمام الامويين بفت خوت كريت حتى يمكنهم أتخاذها قاعدة حربية لعملياتهم العسكرية ضدالقسطنطينية ومنعها فتح كريت حتى يمكنهم أتخاذها قاعدة حربية لعملياتهم العسكرية ضدالقسطنطينية ومنعها في سد منافذ بحر أيجة في وجه السفن البيزنطية ومنعها وكذلك لاستخدامها في سد منافذ بحر أيجة في وجه السفن البيزنطية ومنعها

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 140.

من الوصول إلى بلاد المسلمين . وجرت المحاولة الأولى في عام ٥٤ هـ (٦٧٤م) في عهد الخليفة الاموى معاوية بن ابي سفيان (٤١ ــ ٦٦١ هـ / ٦٦١ ــ ٢٨١م) وقام بها القائد أجماده بن ابي أمية الازدي ، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل ، إذ يقال أن بعض سفن الاسطول الاسلام، أغرقها البيزنطيون بمن فيها ، واستولوا على بعض السفن الحربية الأخرى ، أما الباقي فقد أسرع بالفرار (١) . أما المحاولة الثانية فلم تحدد المصادر تاريخها وإنما ذكرت أنها حدثت فى عصر الحليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (شوال ٨٦ ــ جادي الآخرة ٩٦ أكتو بر ٧٠٥ ــ فير اير ٧١٥م) (٢) وقد تمكن المسلمون أثناء هذه المحاولة من فتسح بعض أجزاء من كريت ، ثم تروى هذه المصادر أنهم قد انصرفوا عنها بعد ذلك (٣) . ولم تأت بشيء عن تاريخ انصرافهم عنها ، ولا عن الاسباب التي أجبرتهم على ذلك . والباحث المدقق في تاريخ الخلافة الأموية يرجح أن ذلك تم أثناء عهد الحليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (صفر ٩٩ ــ رجب ١٠ هـ / سبتمر ٧١٧ - فيراير ٧٢٠ م) (٤) الذي انتهج سياسة مغايرة لسياسة أسلافه من الخلفاء الأمويين القائمة على أساس التوسع في الفتوحات ، إذ أكتني هذا الحليفة بما بلغته الدولة الاسلامية من حدود تمتد من تخوم الصين شرقاإلى الأندلس غربا ، ومن محر آرال شمالا حتى شلالات النيل السفلي جنوبا ، ورأى أن الأمر يتطلب توجيه الجهود إلى تنظم هذه الامبراطورية الاسلامية

<sup>(</sup>۱) البلاذری ، فتوح البلدان ، ص ؛ ۲٪ ، ياقوت ، معهم البلدان ، ج ۲ ، ص ٢٣٦ . انظر ايضا ، فازيليف ، العرب والروم ، ص ؛ ه .

<sup>(</sup>٢) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، طبعة بولاق ١٢٨٣ ه ، ج ٢ ، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ص ٢٤٤ – ٢٤٥ ، ياقوت : معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) المسعودى : نفس المصادر ، ج ٢ ، ص ١٣١.

المترامية الأطراف وتأمين رقعتها قبل الاستمرار فى الفتح والتوسع (١) . ولا يستبعد أن يكون قد أمر بالإنسحاب من الأجزاء المفتوحة فى كريت تحقيقا لسياسته هذه وبعد أن تخلى عن الحلم الذى راود الأمويين الأوائل الخاص بفتح مدينة القسطنطينية (٢) .

وتمت المحاولة الثالثة في عهد الحليفة العباسي هارون الرشيد (ربيع الأول ١٧٠ – جادى الآخرة ١٩٣٩ ه / سبتمبر ٧٨٦ – أبريل ١٠٩٩ م) الذى أرسل أسطولا لفتح كريت بقيادة قائد أساطيل الحلافة العباسية في شرقي البحسر الأبيض المتوسط حميد بن معيوف الهمذاني ، وقد تمكن من فتح أجزاء من هذه الجزيرة (٣) على أن المصادر الاسلامية تؤكد أن البيز نطيين قد استعادوا هذه الأماكن من جديد (٤) لكنها لم تذكر تاريخ استعادة البيز نطيين لها ، وإن كان المرجح أن ذلك لم يتم أثناء حياة الحليفة هارون الرشيد ، الذي بلغت الدولة الاسلامية في عهده عنفوان شباها وقوتها وكانت تلتزم سياسة الهجوم دفاعا عن كيانها ونشرا لدعوتها ، وتأمينا لحدودها ، وقد أحرزت الكثير من الانتصارات على الدولة البيز نطية التي اتخذت جانب الدفاع عن نفسها بسبب الضعف الذي انتامها (٥) والغالب أن البيز نطيين قد استعادوا هذه الأجزاء خلال فترة الفتن والاضطرابات السياسية التي اشتعلت في مختلف

<sup>(</sup>١) العدوى : الأمويون والبيزنطيون ، القاهرة ، ١٩٥٣ ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٩٢ .

 <sup>(</sup>۳) البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٥٥ ، يافوت : معجم البلدان ، ج٢ ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٥٥ ، ياقوت : معجم البلدان ، ج٢ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>ه) بشأن الظروف السياسية التي عرضت للدولة البيزنطية وأدت إلى اضعافها. انظر نفس هذا الفصل ص ٧١ وما بعدها.

أرجاء الامبر اطورية العباسية أثر وفاة الحليفة الرشيد ، ونتيجة للصراع الحربي العنيف الذي قام بين ولديه وخليفتيه الأمين والمأمون (١) .

ولكن إذا كانت هذه المحاولات لم يصادفها التوفيق ، فأن المحاولة التالية التى قامت بها فئة من المسلمين ، قد صادفت نجاحا كبيرا ، وأسفرت عن فرض السيادة الاسلامية على جزيرة كريت لفترة امتدت لأكثر من مائة وثلاثين عاما .

وقد اتفقت المصادر العربية والبيزنطية على أن الموطن الأصلى لهولاء الفاتحين هو الأندلس ، وروى المؤرخون البيزنطيون أمثال جينيزيوس ، وقسطنطين السابع ، وصاحب صلة ثيوفان والماجستر سيمون ، وكيدرينوس أن هؤلاء الفاتحين المسلمين قد هاجروا من وطنهم الأصلى في شبه جزيرة ايبيريا — في الجنوب الاسباني — نتيجة للجدب ، الذي أصاب بسلادهم ، ونزلوا بكريت مباشرة ، حيث تم لهم فتحها واستيطانها (٧) .

وهكذا يتضح أن هؤلاء المؤرخين البيرنطيين كانوا يجهلون على ما يبدو الأحداث التاريخية التى عرضت لهؤلاء الفاتحين المسلمين فى الفترة السابقة مباشرة لعملية الفتح ، وكان من حسن الحيظ أن أمدتنا المصادر العسربية بالتفاصيل الدقيقة لتاريخ هذه الفترة .

<sup>(</sup>١) فيما يتعلق بالخلاف بين الأمين والمأمون والنتائج التي ترتبت عليه . أنظر نفس هذا الفصل من الدحث ص ٢ دوما بعذها.

<sup>(2)</sup> Genesius: op. cit., p. 46; Constantin Porphyrogenetes. De Administrando Imperio, ch. 22, p 104; Theophanes Continuatus: Liber 11, p. 46; Symeon Magistri, p. 758, Zonaras: Epitomae Historiarum, Liber XV, tomus III, pp. 347-348.

وقد اجمع عدد كبير من المؤرخين المسلمين القدامى (١) على أن هؤلاً الفاتحين هم ثوار حى الربض بقرطبة (٢) ، الذين قاموا بثورة عارمة ضالحليفة الأموى الحكم بن هشام (١٨٠ – ٢٠٦ ه / ٧٩٦ – ٨٢٧ م)،الذى ما أن تم له فع هذه الثورة أمر بطردهم من الأندلس ، فتوجه فريق منهم إلى مدينة الاسكندرية حيث شاركوا فى الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد المصرية آنذاك ، وعلى الأخص مدينة الاسكندرية ، حى تم طردهم منها ، فنزلوا إلى كريت وافتتحوها . ونظرا لأهمية ثورة حى الربض ، وما ترتب عليها من نتائج خاصة بفتح كريت سنعرض لها عرضا مركزا .

لقد اختلف المؤرخون حول الأسباب التي أدت إلى قيام هذه الثورة ، فهناك فريق منهم لا يرى سببا وجيها يدعو الناس للقيام بها ، مثل المــؤرخ المغربي ابن عذارى الذى قال : «أن ذلك الهيج كان أصله الأشر والبطر ، إذ لم يكن ثم ضرورة من اجحاف في مال ، ولا انتهاك لحرمة ، ولا تعسف في ملكة ، والحال تدل على صحة ذلك ، فأنه لم يكن على الناس وظائف ، ولا مغارم ، ولا سخر ولا شيء يكون سببا لخروجهم على السلطان ، بـل كان ذلك أشرا ، وبطرا ، وملالا للعافية ، وطبعاً جافيا ، وعقلا غبيا ، وسعيا في هلاك انفسهم» . (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال : ابن عذارى : البيان المقرب ، ج ۲ ، ص ص ۲۰ – ۷۷ ، ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ص ۲۳ – ۷۶ ، ابن الأبار : الحلة السيراء ، ج ۱ ، ص ۶۰ ، ابن الحطيب : أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ، : ص ۲۱ ، المقرى : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، ج۱ ، ص ۳۱۸ ، ابن خلدون : العبر ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ .

<sup>(</sup>۲) تقع مدینة قرطبة العاصمة فی الجنوب الغربی من الاندلس ، بغربی نهر أشبیلیة ، و هی مدینة حصینة یحوطها سور ضخم من الحجارة بة سبعة أبواب ، و اشتهرت المدینة بکثرة مساجدها التی بلغت ألف و سهائة مسجد ، انظر القلقشندی : صبح الاعثی ، ج ه ، ص ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری : البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ص ٥٥ -- ٧٦ .

وثمة فريق آخر من المؤرخين ساق أسبابا عدة دعت سكان حى الربض بقرطبة إلى القيام بثورتهم هذه ، ومن هذا الفريق ، ابن القوطية ، والمقرى ، والمراكشى ، وابن الخطيب ، وابن الاثير ، وغيرهم . فقد كان الشعب القرطبى ناقما على الأمير طغيانه وصرامته وكبريائه ، وتشاغله باللهو والصيد والشراب ، وكان من بين أهل قرطبة كثير من المولدين (أى مسلمى الاسبان) الذين يبغضون السلطة الحاكمة ، لشعورهم بنقص فى مركزهم الاجهاعى وفى حقوقهم العامة ، كما كان الفقهاء من جانبهم يعملون على أذكاء سخط العامة على الأمير الحكم وبلاطه ، وكان السبب الحقيقي وراء تحريضهم ما أصاب نفوذهم من انكماش . ذلك أن الأمير هشام والد الحكم كان قد أحاط نفسه بالفقهاء المالكية ، واستسلم لهم ، فعظم شأنهم وتجاوزوا حدودهم . فلما تولى الحكم الامارة بعد أبيه من نفوذ ، وأن يكف أيديهم عن التدخل فى شئون يتمتعون به فى عهد أبيه من نفوذ ، وأن يكف أيديهم عن التدخل فى شئون دولته ، فأنقلبوا عليه ، وسخطوا على تصرفاته ، واستغلوا نفوذهم الروسى من ضرائب مرهقة (١) .

وهكذا وجدت هوة عميقة من العداء بين أهل قرطبة وفقهائها وبسن الحكم وأصبحت بين الفريقين وحشة أخذت تشتد على مر الأيام ، وكسان العامة مجاهرون بذمة ، والحوض في سيرته ومجتمعون في المساجد ليلا لتجريحه

<sup>(</sup>۱) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ۷۲ ، المقرى : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٤ ج ١ ، ص ٣١٨ ، المراكثي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص ١٩ ، ابن الحطيب : أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ، ص ١٥ ، ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، ج ه ، ص ١٧٢ .

والتعريض به ، حتى بلغ بهم الأمر إلى القول «يا أيها المسرف المهادى فى طغيانه المصر على كبره ، المتهاون بأمر ربه ، أفق من سكرتك ، وتنبه من غفلتك (١)» . وما إلى ذلك من ألفاظ القدح التى تدل على سخطهم واستيائهم وسار الغوغاء ينادونه عند انقضاء آذان الفجر «الصلاة يا مخمور الصلاة» (٢). وكانت النتيجة المتوقعة أن أتفق الفقهاء ووجهاء قرطبة على خلع الحكم ، ووقع اختيارهم على ابن عم له يدعى ابن الشهاس لمبايعته بالامارة ، فأظهر الأخير استجابته لهم ، ثم أفشى سرهم ، فأبلغ الأمير الحكم بما اجتمعوا عليه، وروى تفاصيل المؤامرة وأعطاه بيانا بأسمائهم ، وحين تأكد الأمير من ذلك أمر بالقبض على ستة من أعلام القوم المشاهير المشتركين فى هذه المؤامرة وصلبهم عند مدخل قصره ، فامتلأ جسر قرطبه بمظاهر السخط ومخاصة بعد أن أمر بقتل الثوار (٣) .

وفى هذا الجو المتوتر ، والبركان الذى يوشك أن ينفجر ، وقع حادث بسيط أشعل نبر ان الفتنة ، فقد قتل أحد مماليك الأمير غلاما من أفر اد الشعب بسبب خلاف شخصى بينها (٤) . فغلت نفوس الأهالى بالغضب وهرعوا الى السلاح ، وكان أشدهم تحفز ا وهياجا أهل الربض الجنوبى من الضفة الآخرى من النهر ، وهى ضاحية قرطبة الجنوبية المسهاه شقنده ، وكان هذا الربض مسكن العال وأهل الأسواق . وزحفت جموع الثوار إلى القصر من كل ناحية وتأهب الحكم فى حرسه وغلانه لردها ، ووقع القتال بين الطائفتين يسوم

<sup>(</sup>١) المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المفرب، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : الكامل ، ج ، ه ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ص ٢٧-٧٣ ، النويرى : بُهَاية الأرب في فنون الأدب ، ج ٢٢ ، لوحة ١٥ (مخطوط مصور) .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: الكامل ، جه ، ص ١٧٢.

الأربعاء ١٣ رمضان ٢٠٢ ه / ٢٥ مارس ٨١٨ م (١) فكانت الغلبة لأهل الربض ، وأحاطوا بالقصر ، فأرسل الأمير الحكم ابن عم له يدعى عبيد الله البلنسى ، ومعه الحاجب عبد الكريم ، فى قوة من الفرسان والمشاه ، وأتوا أهل الربض من وراء ظهورهم ، فأضرموا النيران فى الربض ، ونجحت هذه الوسيلة فى تفريق شمل الثوار ، إذ ما كادت النار تعلو حتى هرع الكثيرون منهم الى دورهم يحاولون اخمادها وإنقاذ نسائهم وأطفالهم . وعندئذ التف الجند حول الثوار من كل ناحية ، وأعملوا فيهم القتل حتى أفنوا عددا كبيرا منهم،

(۱) هناك اختلاف بين المؤرخين حول تاريخ هذه الثورة ، فبعضهم و بخاصة المشارقة مشل المقريزى وابى المحاسن وابن الاثيرقد ذكروا وقوعها فى رمضان عام ۱۹۸ ه/ مايو ۱۸۸ م ، بينما ذكر المؤرخون المغاربة مثل ابن الابار وابن عذارى وابن سعيد ، تاريخا محددا لهذه الثورة هو يوم الاربعاء ۱۳ رمضان ۲۰۲ ه/ ۲۰ مارس ۸۱۸ م . و تبعا لذلك اختلف المؤرخون المحدثون ، فبعضهم مثل دوزى أيد تاريخ رمضان ۱۹۸ ه ، على حين أخسد البعض الآخر باريخ رمضان ۲۰۲ ه ، ومن هذا الفريق لينى بروفنسال و الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، والدكتور السيد عبد العزيز سانم .

ونحن نميل إلى الأخذ بالرواية الاندلسية التي تؤكد وقوع ثورة الربض في رمضان عام ٢٠٢ ه/ مارس ١١٨ م وذلك لقدمها واتفاقها وكونها اقرب إلى ميدان الحوادث وأقرب إلى التحقيق ، فضلا عن أنها أكثر تمشيا مع التسلسل الزمني لأحداث هذه الفترة من الزمن . انظر عن ذلك المصادر والمراجع التالية:

المقريزي: الحطط، ج ١ ، ص ٢٧٨ ،

ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ابن الأثير : الكامل ج ٥ ، ص ١٧٢ ابن الأبار : الحلة السيراء ، ص ٤٤ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ٧٥٠ ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٥ .

Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne, tome I, p. 296; La Revue de Byzantione, tome 8, pp. 1-20.

سعه زغلول عبد الحميد : الاسكندرية من الفتح العربي حتى العصر الفاطمي ، ص ٣٩٧ ، السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ص ١٣٢ . وأسروا خلقا جما(١) ، صلب منهم الحكم تجاه قصره على شاطىء النهر نحو ثلا ثماثة «لم ير فيما سلف ممثلون أكثر منهم عددا ، ولا أهول منظرا» وذلك على حد تعبير المؤرخ ابن الابار (٢) .

وقد استمر القتل والنهب لمنازلهم ، كما استمرت مطاردتهم ثلاثة أيام ، ثم أمر الأمير الحكم بهدم الربض مصدر الفتنة ، فتم مسحه مسحا «فلم يعمر ، لا اختطت فيه دار الى آخر دولتهم» (٣) . ثم نودى بالأمان ، وأمر الثوار بالرحيل عن قرطبة وأنه لا أمان لمن تخلف منهم ، فتفرقوا فى الثغور والكور ، واستقرت جماعة منهم بطليطلة التى كانت تجاهد وقتداك جهادا حارا من أجل الاستقلال واتجهت جماعة منهم الى فاس ، وأخرى الى الاسكندرية حيث شاركوا فى الاحداث التى وقعت بها آنذاك والتى انتهت بخروجهم منها الى جزيرة كريت فتم لهم فتحها واستيطانها (٤) .

كان هذا هو الرأى السائد بين غالبية المؤرخين ، وهو أن فاتحى كريت هم ثو ارحى الربض بقرطبة . ولكن الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد أثبت أن الأندلسين الذين نزلوا بالاسكندرية ، ثم رحلوا منها إلى كريت ، ليسوا هم ثوارحى الربض . فقد وضح أن ثورة الربض وقعت فى عام ٢٠٢ه

<sup>(</sup>۱) الحميدى : جذوة المقتبس فى ذكر و لاة الاندلس ، ص ۱۱ ، ابن الاثير : الكامل ، ج ه ، ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : الحلة السيراء ، ج١ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : الحلة السيراء ، ج ١ ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ، ص ص ٧٣ -- ٧٤ ، ابن عدارى ، البيان المغرب ج٢ ، ص ٧٦ -- ٧٧ ، ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج١ ، ص ٥٥ ، المقريزى : نفح الطيب ، ج١ ، ص ٣١٨ ، ابن الخطيب : أعمال الاعلام ، ص ١٦ ، ابن خلاون : العر ، ج٣ ، ص ٢٥٤ .

(۸۱۸ م) بيما نجد أن الأندلسين فاتمى كريت قد شاركوا فى الأحداث الى وقعت بالاسكندرية فى عام ۱۹۹ ه (۸۱۸ – ۸۱۰ م). ويرى الاستاذالدكتور سعد زغلول أن هؤلاء الأندلسين من الغزاة البحريين (۱) ، وذلك استنادا إلى ما ذكره المؤرخ المصرى الكندى ، الذى قال أنهم كانوا «قد قفلوا من غزوهم ، فنزلوا الاسكندرية ليبتاعوا ما يصلحهم ، وكذلك كانوا على الزمان (۲)». ويفهم من ذلك أنهم غزاة محريون وأن الغزو كان صناعتهم .

والو اقع أن هذا الأمر ليس بغريب ، فقد تفوق العرب بالأندلس تفوقا عظيا فى فن البحر ، وذلك بسبب طبيعة بلادهم ، نهى بمثابة جزيرة يحيط بها الماء من ثلاث جهات ، وكانت الصلة الوحيدة بينها وبين باقى الأقطار الاسلامية تتم عن طريق السفر بالمراكب فى البحر . وقد امتاز سكان موانىء الساحل الشرقى والجنوبي الشرقى من الأندلس مثل مالقة والمريه ومرسيه وبلنسيه وبرشلونة ، بالمهارة البحرية ، وأتخذت جهاعات كبيرة منهم مراكز ساحلية فى شرق الأندلس تمتد ما بين طرطوشة وبلنسية ، وكانوا يقومون منها بغارات على السواحل المحاورة (٣) . وكان من الطبيعي أن يوسعوا مجال غزواتهم البحرية هذه إلى شرقى البحر المتوسط خاصة وأن سواحله أصبحت على السواحل الحاورة (١٣) . وكان من الطبيعي أن يوسعوا مجال من نص أور ده المؤرخ المسيحي المعاصر ساويرس ابن المقفع أنهم اتخذوا من الاسكندرية قاعدة لعملياتهم فى شرقى البحر المتوسط ، إذ قال : «دخل

<sup>(</sup>١) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ الاسكنارية منذ الفتح العرب حتى العصر الفاطمى ، س٧٦٧ .

<sup>(</sup>۲) الكندى ، ولاة مصر ، ص ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٣) لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ص ٢٢٩.

الاسكندرية قوم ومعهم شيء كثير من جزاير الروم يسموا الاندلسيين وأقاموا على هذه القضية بمصر إلى جزاير الروم ، ينهبوا ويجيبوا السبى إلى الاسكندرية ويبيعوهم كالعبيد (١)» .

ونحن نأخذ برأى الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، من أن الاندلسيين الذين نزلوا إلى الاسكندرية عام ١٩٩ ( ١٩٨ – ٨١٥ م ) ، وشاركوا في احداثها ، هم من الغزاة البحريين وليسوا من ثوار حي الربض بقرطبة ، ولكننا لا نستطيع في نفس الوقت أغفال ما ردده المؤرخون المغاربة القدامي أنفسهم الذين حددوا تاريخ ثورة الربض بعام ٢٠٢ ه (٨١٨ م) من أن جاعة من الربضين قد نزلوا بالاسكندرية بعد اخماد ثورتهم ، وشاركوا في الاحداث الجارية بها ثم طردوا منها إلى كريت حيث تم لهم فتحها (٢) . وفي رأينا أن فريقا من هؤلاء الربضيين نزلوا فعلا بالاسكندرية بعد اخماد ثورتهم في ٢٠٢ ه (٨١٨ م) وربما كان الدافع لهم على ذلك سقوط تلك ثورتهم في ٢٠٢ ه (٨١٨ م) وربما كان الدافع لهم على ذلك سقوط تلك في عام ١٩٩ ه (١٤٨ – ٨١٥ م) إذ أن الثابت في المصادر أن هؤلاء الغزاة البحريين قد تمكنوا من السيطرة على الأمور بالاسكندرية والاستقلال بها في المحريين قد تمكنوا من السيطرة على الأمور بالاسكندرية والاستقلال بها في ذي الحجة ٣٠٠ ه (يوليو ٢١١ م) ، وحتى ربيع الأول ٢١٢ ه (يونيو بالاسكندرية وينضموا إلى اخوانهم ويشاركوا معهم في الأحداث التي مرت بالاسكندرية وينضموا إلى اخوانهم ويشاركوا معهم في الأحداث التي مرت بالاسكندرية وينضموا إلى اخوانهم ويشاركوا معهم في الأحداث التي مرت

<sup>(</sup>١) ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الابار : الحلة السيراء ، ج ١ ، ص ٥٥ ، ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، ج ١ ص ٤٢ ، ابن الخطيب : أعمال الاعلام ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) الكندى : ولاة مصر ، ص ١٨٨ ، الطبرى : تاريخ الأم والملوك ، ح ١٠ ، ص ص ص ٢٠٥ - ٢٧٦ ، المقررى : الخطط ، ج ١ ، ص ٢٧٩ .

بها المدينة آنذاك . وعلى هذا يمكن القول أن الأندلسين فاتحى كريت كانوا خليطا من الغزاة البحريين الأندلسين وثوار حى الربض بقرطبة . وسنعرض فيما يلى للأحداث التى وقعت بالاسكندرية منذ عام ١٩٩ ه / ٨١٤ م وكيفية مشاركة الأندلسين فيها حتى رحيلهم إلى كريت وفتحهم لها ، ضهانا لتسلسل الأحداث وترابطها .

في شتاء عام ١٩٩٩ هـ / ٨١٤ م عاد الأندلسيون من أحدى غز واتهم البحرية ورسوا بمراكبهم على شاطىء الاسكندرية (١) إنتظارا لأنتهاء موسم الشتاء ثم يعاودون استئناف نشاطهم البحرى من جديد ، ويذكر بعض المؤرخين أن عددهم كان خمسة عشر ألفا (٢) . وذكر البعض الآخر أنهم كانوا حوالى عشرة آلاف (٣) ، أما اليعقوبي فقد حدد عددهم بأربعة آلاف رجل (٤) . ويذكر الكندى أنهم أتوا في أربعين مركبا (٥) ، ويقول الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد «أنه لو قلرنا أن متوسط شحنة المركب من الرجال بلغت حوالي المائة أو أكثر قليلا لبلغ عددهم حوالي أربعة أو خمسة آلاف رجل» (جل» (٢) . ويؤيده في ذلك الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم (٧) . وبذلك يكون ما ذكره اليعقوبي أقرب إلى الصحة والصواب .

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى أنهم كانوا يرسون بالذات فى منطقة الرمل ، انظر ، المقريزى ، الخطم ج ۱ ، ص ۲۷۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن القوطية : تاريح افتتاح الاندلس ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي : الخطط ، ج ٢ ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي: التاريخ ، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>ه) الكندى: ولاة مصر، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ الاسكندرية ، ص ص ٢٦٨ – ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٧) عبد العزيز سالم : تاريخ الاسكندرية وحضارتها ، ص ١٣٤ .

ويروى الكندي أن أمراء مصر كانوا لا يسمحون لهؤلاء الغزاة من الاندلسيين بدخول المدينة ، وإنما كان الناس يخرجون اليهم للمتاجرة: وكانت الأمراء لا تمكنهم من دخول الاسكندرية ، إنما كان الناس يخرجون اليهــم فيبايعونهم» (١) . ولكن حالة الفوضي والاضطراب التي كانت تعانى منهــا الاسكندرية في ذلك الوقت ، دفعت الاندلسيين إلى التدخل في شئونها هذه المرة ، ومحاولة فرض سيطرتهم عليها ، والواقع أن هذه الفوضي التي تعرضت لها مدينة الاسكندرية كانت صدى وانعكاسا لأحوال مصر كلها ، وكانت ١٣٢ هـ / ٦٦١ – ٧٥٠ م) (٢) وكانت هذه الثورات تأتى من جانب القبط دافعي الضرائب ، فأنزل عامل خراج مصر في عصر الحليفة الأموى هشام بن عبد الملك (شوال ١٠٥ ـــ ربيع ثانى ١٢٥ هـ / مـ رس ٧٢٣ فبر اير ٧٤٣م) ويدعى عبيد الله بن الحبحاب ، بيوتا من قيس وقبائل الىمانية في الحوفالشرق (مديرية الشرقية حاليا) في عام ١٠٩ هـ (٨٢٧ ــ ٨٢٨ م) وأمرهم بالاشتغال بالزراعة حتى يحلوا تدريجيا محل قبط الحوف الدائمي الثورات (٣) . ولكن رغم ذلك فلم يحل الهدوء بهذا الموضع ، وظل مصدرا للاضطرابات ، حتى جاء الحلاف بن الأمن والمأمون فأضاف أسبابا جديدة لعدم الاستقرار . وكان هذا الخلاف بسبب نظام ولاية العهد ، إذ كان الخليفة العباسي هارون الرشيد قد أخذ البيعة من بعده لولديه الأمن والمأمون ، على أن يلي الأمسن. العراق والشام إلى آخر المغرب ، ويتقلد المأمون حكم البلاد الواقعة من همذان

<sup>(</sup>۱) الكندى : ولاة مصر ، ص ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٢) المسعودى : مروج الدهب ومعادن الجوهر ، ج ٢ ، ص ٢ ٤ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، انظر أيضا ، كاشف : مصر في فجر الاسلام ص ص ١٣٦ --١٣٧ .

إلى المشرق ، وألا يكون للأمين سلطان على أخيه (١) . لكن الأمين أظهر منذ توليه الحلافة في ٨٠٨م (١٩٣ هر) ميله إلى الاستئثار بملك العباسيين جميعه وعدم رغبته في تنفيذ عهد الرشيد ، فخلع أخيه المأمون من ولاية العهد وبايع لأبنه موسى ، ولهذا قامت الحرب بين الأمين والمأمون (٢) وكانت فترةالنزاع بينها عهد تو تر وقلق في جميع أنحاء الدولة العباسية ، وقد عمت الفوضى مصر أيضا ، فتحزب فريق آخر للمأمون ، ولم ينته هذا الاضطراب بمقتل الأمين وانفراد المأمون بالحلافة ، بل تطور الأمر في مصر إلى صراع بين بعض القادة للاستئثار بالسلطة فيها والاستقلال بأمور ها عن الحلافة العباسية (٣) .

ويرسم المؤرخ المسيحى المعاصر ساويرس بن المقفع صورة مصغرة ولكنها شاملة للاضطراب السائد في مصر آنذاك فيقول (٤): «واستطال البوار على مصر وجميع أعمالها ، بحكم اضطراب مملكة بغداد، وخرجوا الحوارج على المملكة بمصر ، وجبوا الحراج لنفوسهم ، وكان من جملتهم رجل يسمى عبد العزيز الجروى ، أخذ من شطنوف إلى الفرما ، وشرقية مصر بلبيس

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في المصدرين التاليين:

الطبرى ، تاریخ الأمم والملوك ، ج ۱۰ ، ص ص ۳۵ ، ۹۹ – ۷۰ ، ۳۷

ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ج۲ ، ص ص ۸۱ ، ۱۰۵ – ۱۰۹ ، ۱۰۹ – ۱۱۰

<sup>(</sup>۲) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ۱۰ ، ص ۱۲؛ ، ابن خلدون : العبر ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ – ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٣) بشأن تفاصيل الصراع في مصر أثناء النزاع بين الأمين والمأمون انظر ، الطبرى ، نفس المصدر ج ١٠٠ مواضع متفرقة من الكتاب ، الكندى : ولا : مصر ، ص ص ١٧٢ – ٢٠٥ ، راجع كذلك ، كاشف ، مصر في فجر الاسلام ، ص ص ١٥٩ – ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة ، ص ٢٤٨ .

وأعمالها ورجل اسمه السرى بن الحسكم (١) ، أخسذ من مصر إلى أسوان ، واستولوا (استولى) على الخراج . وقوم يسموا لخم وجذام ، قبيلتين أخذوا غربى مصر وأعمال الاسكندرية ومريوط وملكوا البحيرة جميعها . وكانت هذه (هاتين) القبيلتين في أكثر الأوقات متحاربين (متحاربتين) وينهب بعضهم بعضا وكان على البلاد منها بلاء عظم» .

ولما تولى أمور مصر المطلب بن عبد الله الخزاعي (٢) من قبل المأمون في سنة ١٩٨ ه (أول سبتمبر ١٩٨ – ٢١ أغسطس ١٩٨ م) ، أراد أنيضبط الاسكندرية عن طريق اسناد ولايتها إلى رجل حازم له من الحسب والنسب ما يجعل المنشقين من أهلها يخضعون لسلطته ، فعهد بأمرها إلى واحد من أسرة معاوية بن حديج (٣) ، وهو حديج بن عبد الواحد ، لكن قبائل بني مدلج بالاسكندرية ثارت ، ولما سر اليهم الوالى أخاه هارون أنزلوا به الهزيمة (٤) .

 <sup>(</sup>۲) هو المطلب بن عبد الله بن مالك بن الهيثم الخز اعى ، وكان بمدينة مكة المكرمة حين عينه المأمون
 واليا على مصر ، التى قدم إليها فى النصف الثانى من شهر ربيع الاول سنة ١٩٨ ه/ نوفمبر
 ٨١٣ م . انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) يعتبر معاوية بن حديح من الشخصيات الاسلامية البارزة التي ناصرت معاوية بن ابي سفيان ، في اثناء النضال الذي تلا مقتل الخليفة عثمان بن عفان ، وقد كافأه الخليفة معاوية بن ابي ، سفيان بأن عهد إليه بفتح شمال افريقية وتولى امارة مايفتحه من هذه البلاد ، وخرج لتنفيذ علمية الفتح في عام ٥٥ ه/ ٣٦٥ – ٣٦٦ م ، ونجح في فتح بعض البلاد هناك ثم عاد إلى مصر في أو ائل عام ٤٧ ه/ ٣٦٧ م . أنظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر و المغرب ، ص ١٩٣ (طبعة ليدن ١٩٧٠) ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ١١ .

<sup>(؛)</sup> الكندى : ولاة مصر ، ص ١٧٩.

وحين ولى المطلب بن عبد الله الخزاعي ولايته الثانية على مصر بأجهاع الجند سنة ١٩٩ هـ (١) ، سند الولاية على الاسكندرية إلى شخص يدعى محمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج ، الذي استخلف عليها عمر بن عبد الملك بن محمد بن بد الرحمن بن معاوية بن حديج ، ويعرف باسم عمر بن ملال (٢) . فوليها لمده ثلاثة أشهر ، تم عزله المطلب وولى عيها أخاه الفصل بن عبد الله بن مالك (٣) . و كان ذلك سببا في حقد عمر بن ملال على المطلب فعقد الأول تحالفا مع عبد العزيز الجروي (٤) ، الذي حرض عمر على الوثوب على الاسكندرية و اخراج الفضل منها ، والدعاء للجروي مها (٥) .

وقد وجد عمر بن ملال أنه لا يستطيع القيام بهذا العمل وحده ، ورأى أن يستعين فى تنفيذه بالاندلسين الذين كانوا يرسون بمراكبهم فى مياه الاسكندرية انتظار الانهاء موسم الشتاء ، فدعاهم لمساعدته ، فلبوا الدعوة ، وعن طريق مساعدتهم نجح فى اخراج الفضل من الاسكندرية ودعا فيها لعبد العزين الجروى . غير أن أهالى الاسكندرية ساءهم تدخل الاندلسيين فى شئون مدينتهم

 <sup>(</sup>١) كان الخليفة المأمون قد عزله عن ولاية مصر ، ولكن جند الفسطاط أعادوه إلى الولاية.
 انظر ، الكندى : ولاة مصر ، ص ١٨٠ – ١٨٢ .

<sup>(</sup>۲) الكندى : ولاة مصر ، ص ۱۸۳ . هذا ويذكره المقريزى باسم عمر بن ملاك ، انظر ، الحطط ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ . بينما يذكره ساويرس بن المفقع باسم عمر بن مالك ، انظر ، سير الآباء البطاركة ص ۲۶۹ .

<sup>(</sup>۳) الكندى : و لاة مصر ، ص ۱۸۳ .

<sup>(</sup>٤) كان عبد العزيز الجروى وقتذاك متغلبا على ثغر تنيس المتاخم لدمياط ، وكان يطمع في ولاية الفسطاط والاستقلال بمصر عن الحلافة العباسية ، وقد نجح في هزيمة جند الوالى المطلب بن عبد الله في ممركه نيلية عند شطنوف وأسر قائده السرى بن الحكم وأعتقله . انظر عن دلك ، الكندى : ولاة مصر ، ص ١٨٣ ، المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ٢٧٩ . راجع أيضا ، سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ الاسكندرية ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الكندى : ولاة مصر ، ص ١٨٣ ، المقريزى : الخطط ، ص ٢٧٨ .

فثاروا واشتبكوا معهم فى معركة انتهت بهزيمة الاندلسين وانسحابهم إلى مراكبهم بعد أن قتل السكندريين منهم بعض الافراد ، وأعادوا الفضل إلى منصبه . (١)

لكن المطلب سرعان ما عزل أخاه الفضل ، واسند ولاية الاسكندرية إلى اسحق بن ابرهه بن الصباح ، فتحركت أطهاع ابن ملال من جديد ، وخرج لمقاتلته في شهر رمضان ١٩٩ ه / مايو ٨١٥ م ، وتجنبا للقتال . عزل المطلب اسحق بن ابرهه ، وولى على الاسكندرية ابى بكر بن جناده بن عيسى المعافرى.

والواقع أن هذه الأحوال القلقة ، كانت صدى للأحوال المضطربة للعاصمة الفسطاط ، وقد تم التحالف بين الجروى المتغلب على تنيس ، والسرى بن الحكم الذى كان معتقلا عنده ، ضد والى الفسطاط المطلب بن عبد الله الخزاعى ، ونجح السرى فى اجتذاب الجند إلى صفه ، وانتهى الأمر بخروج المطلب من مصر إلى الحجاز ، وأصبح السرى واليا للفسطاط بأجاع الجند ، وذلك فى رمضان ، ٢٠ ه / أبريل ٨١٦ م ، أما عبد العزيز الجروى فظل متغلبا على تنيس (٣) . وعندئذ وجد ابن ملال أن الظروف مواتية للتغلب على الاسكندرية من جديد ، فهاجم واليها ابا بكر بن جناده المعافرى ، وأخرجه منها ، ودعا للجروى بها ، وبذلك تهيأ للاندلسين المجال للنزول بسأرض الاسكندرية ، والاقامة فى برها بعد أن تولى مقاليد الأمور فيها حليفهم ابن ملال (٤) . لكن الاندلسين بحكم طبيعتهم الجافية كرجال بحر وغز اةاحتكوا

<sup>(</sup>۱) الكندى : ولاة مصر ، ص ۱۸۳ ، المقريزى : الخطط ج ۱ ، ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٢) الكندى : ولاة مصر ، ص ١٨٣ ، المقريزى : الخطط ج ١ ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الكندى : ولاة مصر ، ص ١٨٦ ، المقريزى ، الحطط ، ج١ ، ص ٢٧٩ .

<sup>(؛)</sup> الكندى : و لاة مصر ؛ ص ١٨٦ ، المقريزى : الحطط ، ج١ ، ص ٢٧٩ .

بأهسل الاسكندرية وأفسدوا فيها ، وكان ابن مسلال يسعى إلى التقرب للسكندريين وارضائهم بغية الابقاء على ولايته عليهم ، فأمر بإخراج الاندلسيين وردهم إلى مراكبهم ، ولم يتقبل الاندلسيون هذا الاجراء منه ، فأسروها له ، وتربصوا به انتظارا نفرصة مواتية يتاح لهم فيها الانتقام منه (١) .

وفى ذلك الوقت من عام ٢٠٠ ه (٨١٦ م) ظهرت بالاسكندرية طائفة الصوفية (٢) التي يأمر أصحابها «بالمعروف - فيما زعموا - ويعارضون السلطان في أمره (٣)». وكان زعيم هذه الطائفة يدعى ابو عبد الرحمن الصوفي، وقد حدثت بعض العداوات الشخصية بينه وبين عمر بن ملال وهكذا جمع الحقد على والى الاسكندرية بين زعيم الصوفية والأندلسيين في آن واحد، وصاروا يدا واحدة ، كما نجحوا في ضم قبيلة للم اليهم «وكانت للم أعز من في الاسكندرية» (٤) ، وكان لافرادها اطاعهم فيها ، وقد سبق لهم أن تغلبوا عليها في عام ١٩٦ ه (٨١١ م ١٩٠١م) بقيادة زعيمهم بملول اللخمى (٥) وقد بلغت اعداد المتحالفين نحو عشرة آلاف رجل وساروا يريدون ابن ملال ، وحاصروا قصره في ذي القعدة ٢٠٠ ه / يوليو ٨١٦ م فخشي أن يقتحموا عليه القصر عنوة ، فتملكته روح الشجاعة والتضحية ، فأغتسل وتحنط و تكفن وأمر أهله أن يدلوه إلى الثائرين ، وكان من المكن أن يثير

<sup>(</sup>١) الكندى : نفس المصدر ، ص ٨٦ه المقريزي : نفس المصدر ، ج ١ ، ص ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>۲) يذكر المؤرخ متزان أول ظهور الطوائف الصوفية كان فى مصر مهد الرهبنة المسيحية ،
 وقد ظهرت هذه الطوائف لأول مرة فى عام ۲۰۰ ه / ۸۱۳ م ، انظر ، متز : الحضارة الاسلامية ، ح ٢ ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الكندى : ولاة مصر ، ص ١٨٦ ، المقريزى : الخطط ، ج ١ ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الكندى ، نفس المصدر ، ص ١٨٧ ، المقريزى : قفس المصدر ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>ه) الكندى : ولاة مصر ، ص ١٧٩ .

هذا المنظر الشفقة فى قلوبهم ، وأكن على العكس من ذلك ، فلم يكد يقترب من الارض حتى تلقفته سيوفهم ، ولم يهدأوا ويرفعوا الحصار عن القصر إلا بعد أن فتكوا بأربعة رجال من كبار عائلته (١) .

ولكن الحلف بين الاندلسيين واللخميين لم يدم طويلا ، فسرعان ما نشب الخلاف بينهم وتطور إلى حرب سافرة ، وجرت معركة بينها انتهت بهزيمة اللخميين وانتصار الانداسيين ، الذين استولوا على الاسكندرية عنوة فى ذى الحجة ، ٢٠ ه / يوليو ٨١٦ م . وقد أظهروا عدم رغبتهم فى حكمها فأو كلوا هذه المهمة إلى زعيم الصوفية ابى عبد الرحمن الصوفى (٢) . الذى لم يكن لديه أى إلام بأمور الحكم فعم الفساد أرجاء المدينة ، كما تعرض الأهالى بها للنهب والسلب . فعز له الاندلسيون واسندوا ولايتها إلى زعيمهم ابى حفص عمر بن عيسى (٣) . ولم يرض بنو مداج – المقيمون حول الاسكندرية – بتفرد الانداسيين بأمور المدينة فأشتبكوا معهم فى القتال . ولما رأى أهل الاسكندرية ما حدث بين الفريقين ، ثاروا وقتلوا من الانداسيين نحو ثمانين

<sup>(</sup>۱) الكندى : ولاة مصر ، ص ص ۱۸۷ – ۱۸۸ ، المقريزى ، الحطط ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ساويرس بن المقفع سير الآباء البطاركة ، ص ۲ ۶ .

<sup>(</sup>۲) الكندى : ولاة مصر ، ص ۱۸۸ ، المقريزى : الخطط ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، ساوير س بن المقفع ، نفس المصدر ، ص ۲۶۹ .

<sup>(</sup>٣) هو أحد زعماء ثورة الربض ، وقد قاد الربضيين الذين طردهم الأمير الأموى الحكم إلى الاسكنارية ، ثم تادهم إلى كريت حيث تم لهم فتحها ، وبعدها لقب بالاقريطشي نسبة إلى اقريطش (كريت) . وتد تولى ابو حفص حكم الجزيرة ، فكان بذلك أول حاكم لأمارة كريت الاسلامية . انظر ، البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ٢٤٥ ، المقريزى : الخملط ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ابن خلدون : العبر ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ياقوت : معجم البلدان ، ح ٢ ، ص ٢٣٦ (طبعة بيروت) راحع كذلك :

The Encyclopedia of Islam, vol I, London 1913, p. 87.

نفسا ، وحين علم الاندنسيون بذلك ــ بعد انتصارهم على اللخميينــامتلأوا غيظا «كالأسد الضارية لشجاعتهم ، فجردوا سيوفهم ، وخرجوا في المدينة مغضبين وقتلوا من لقيوه من أهل البلد من المسلمين والنصارى واليهود ، وأى موضع وجدوا فيه أحد من اصحابهم المقتولين أحرقوه بالنار (١)»وأصبح الاندلسيون هم سادة الاسكندرية .

وحين علم الجروى بما حدث لحليفه ابن ملال وما فعسله الاندلسيون بالاسكندرية خرج لحصارهم بها، وقد استمر الصراع قائمًا بين الطرفين حتى وفاة الجروى في صفر ٢٠٥ ه/ يوليو ٢٠٠ م، وبذلك تخلص الاندلسيون من مضايقاته لهم، وظلوا متغلبين على الاسكندرية. وفي تلك الاثناء كان الخليفة المأمون قد نجح في اقرار الأمور في المشرق، ثم وجه جهوده للقضاء على الاضطراب المتفشى في مصر، فأرسل إليه قائده عبد الله بن طاهر (٢) الذي تمكن من السيطرة عليها في عام ٢١١ ه (٢٠٨ – ٢٨٧ م) (٣). وكان من الطبيعي أن يوجه عبد الله بن طاهر جهوده بعد ذلك لتخليص الاسكندرية

<sup>(</sup>۱) ساويرس بن المقفع : سير الأباء البطاركة ، ص ص ٢٤٩ -- ٢٥٠ ، الكندى : ولاة مصر ص ١٨٨ ، المقريزى : الخطط ، ج ١ ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب ، ولد سنة ۱۸۲ ه/ ۲۹۸ م و تأدب في صغره و قرأ العلم والفته ، و كان بارع الأدب ، حسن الشعر . كان أميرا على عبر اسان وأعمال المشرق ، ثم و لاه الخليفة المأ و ن و لاية مصر على الصلاة و الحراج معا بعد عزل عبيد الله بن السرى ، و دخل ابن طاهر مصر في شهر ربيع الأول ۲۱۱ ه/ يونيو ۲۲۸ م ، ثم صرفه المأمون عن و لاية مصر في عام ۲۱۳ ه / ۲۸۸ - ۲۸۹ م و و لاها لا خيه المعتصم محمد بن هارون الرشيد ، انظر ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة ج ۲ ، ص ص ۱۹۱ -

<sup>(</sup>٣) الكندى : ولاة مصر ، ص ص ص ١٨٩ – ١٩٩ ، اليعقوبى : التاريخ ج ٢ ، ٢٠٠ – ٢٥ الكندى : ولاة مصر ، ص ص ١٩٩ – ١٩٢ ، المقريزى الزاهرة ، ج ٢ ، ص ص ١٩١ – ١٩٢ ، المقريزى الخطط ، ج ١ ، ص ص ٢٧٩ – ٢٨٠ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ٥ ، ص ٢١٠ .

من تغلب الاندلسين عليها ، فوجه إليها قواته في مستهل شهر صفر ٢١٢ه/ مايو ٨٢٧ م ، ثم لحق بهم في ربيع الأول ٢١٢ ه / يونيو ٨٢٧ م ، وفرض الحصار عليها لمدة أسبوعين ، فطلب الاندلسيون الصلح ، وأجابهم اليه بشروط هي ، أن يخرجوا من الاسكندرية إلى حيث أرادوا على ألا ينزلوا بلدا تابعا للخلافة العباسية ، وألا يصحبوا معهم في مراكبهم أحدا من المصريين ولا عبدا ، ولا أحدا من الأشخاص المطلوبين ، فأن أخلوا بواحد من هذه الشروط حلت له دماؤهم ونكث عهدهم . ورغم اخلالهم ببعض هذه الشروط إلا أنه عفا عنهم وتركهم يغادرون الاسكندرية ، فرحلوا عنها في النصف الثاني من ربيع الأول ٢١٢ ه / النصف الثاني من يونيو ٨٢٧ م . (١)

## الفتح الاسلامي لكريت :

بعد أن رحل الاندلسيون عن مدينة الاسكندرية ، توجهوا إلى جزيرة كريت - التابعة للدولة البيزنطية - ونزلوا بها . والواقع أن هذا الاختيار لم يكن وليد الصدفة ، إد كانوا على معرفة سابقة بتلك الجزيرة وغيرها من الجزر اليونانية الأخرى التي طالما تعرضت لغاراتهم ، وكانت آخر غارة قاموا بها على جزيرة كريت في عام ٢١٦ م / ٢١١ ه حين أرسل الاندلسيون من الاسكندرية عدة سفن اغارت عليها ، وعادت محملة بكثير من الأسرى والغنائم بعد أن عرفت المكان معرفة دقيقة . (٢)

<sup>(</sup>۱) الطبری: تاریخ الأم والملوك ، ج۱ ، ص ۲۷۰ – ۲۷۲ ، الیعقوبی : التاریخ ، ج۲ ، ص ۲۱۰ ، الیعقوبی : التاریخ ، ج۲ ، ص ۲۱۰ ، ساویرس بن المقفع ، سیر الأباء البطاركة ص ۲۱۰ ، المقری : نفح الطیب ج۱ ، ص ۲۱۸ ، ابن خلدون ج۱ ، ص ۲۱۸ ، ابن خلدون العبر ، ج۳ ص ۲۵۳ ، المقریزی : الخطط ، ج۱ ، ص ۲۸۰ .

<sup>(</sup>۲) ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة ، ص ٢٤٩ . انظر كذلك المرجعين التاليين : فازيلييف : العرب والروم ، ص ٥٥ ، العدوى : الدولة الاسلامية و امبراطورية الروم ، ص ١٠٧ .

وأول ما يصادف الباحث فى هذا الموضوع ، هو مشكلة تحديد تاريخ الفتح الاسلامى لكريت ، فأن غالبية المصادر البيزنطية (۱) لم تحدد تاريخا معينا تم فيه هذا الفتح ، وانما ذكرت أنه تم أثناء انشغال الامبراطور ميخائيل الثانى بالقضاء على ثورة توماس الصقلبى (۲) . والمعروف أن هذه الثورة استغرقت الفترة الواقعة بين عام ۸۲۱م وحتى عام ۸۲۳م / ۲۰۰۸ – ۲۰۸ ه. واستنادا إلى هذه المصادر فأن الفتح الاسلامى لكريت يقع فى وقت ما خلال السنوات السالفة الذكر . أما المؤرخ البيزنطى جينيزيوس (۳) فقد ذكر أن هذا الفتح تم فى السنة التى انتهى فيها عصيان توماس ، أى فى عام ۸۲۳م / ۲۰۸ ه . وتبعا لهذا الاختلاف فى المصادر البيزنطية ، اختلف أيضا المؤرخون المحدثون عنها مارى المقتح مثل المؤرخ الانجليزى فنلاى Finlay ، والمؤرخ الإيطال فأن بعضهم مثل المؤرخ الانجليزى فنلاى بوبالتالى جعلوا تاريخ الفتح المارى المحمد كريت فى عام ۸۲۳م (٤) . أما المؤرخ الفرنسى شلومبر جيه الاسلامى لكريت فى عام ۸۲۳م (٤) . أما المؤرخ الفرنسى شلومبر جيه الاسلامى لكريت فى عام ۸۲۳م (٤) . أما المؤرخ الفرنسى شلومبر جيه الاسلامى لكريت فى عام ۸۲۳م (٤) . أما المؤرخ الفرنسى شلومبر جيه الاسلامى لكريت فى عام ۸۲۳م (٤) . أما المؤرخ الفرنسى شلومبر جيه الاسلامى لكريت فى عام ۸۲۳م (٤) . أما المؤرخ الفرنسى شلومبر جيه المتحورة المنات عدد تاريخ الفتح بعام ۸۲۶ م / ۲۰۹ ه (۵) . على حن

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال المصادر التالية :

Monachus, Vitae Recentiorum Imperatorum, p. 787; Constantin Porphyrogenetus, De Administrando Imperio, ch. 22, p. 104; Theophanes Continuatus, Liber 11, pp. 73-74; Symeon Magistri, Annales, p. 758; Zonaras, Epitomac Historearum, Liber XV, pp. 347-348.

<sup>(</sup>٢) أنظر تفاسيل هذه الثورة ونتائجها في نفس هذا الفصل من البحث صص ٧٤-٩١.

<sup>(3)</sup> Genesius, Basileiai, p. 46.

<sup>(4)</sup> Finlay, History of Greece, vol 11, p 135; Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, vol I, p. 163.

<sup>(5)</sup> Schlumberger, Recits de Byzance et des Croissades, p. 13.

ذکر المؤرخان الفرنسیان دیل ومارسیه Deihl et Marcais ، أن الفتح الاسلامی لکریت تم فی عام ۸۲۵ م / ۲۱۰ هـ (۱) .

على أننا نميل إلى الآخذ مما جاء فى المصادر العربية التى حددت تاريخ الفتح الاسلامى لكريت بشهر ربيع الأول عام ٢١٢ ه / يونيه ٨٢٧ م . (٢) حيث أن هذه المصادر قد تتبعت أخبار الاندلسين بدقة خلال الفترة الزمنية التى قضوها بالاسكندرية حتى خروجهم منها إلى كريت – وهى المعلومات التى أغفلها المؤرخون البيز نطيون أغفالا تاما ولم يشيروا اليها بكلمة واحدة — كما أن بعض هؤلاء المؤرخين المسلمين أمثال الطبرى ، كانمعاصرا لهذه الاحداث ، ومن ثمة فأن التاريخ الذى حدده أقرب إلى التحقيق .

وتذكر المصادر البيزنطية أن الاندلسيين قدموا إلى كريت تحت قيادة زعيمهم الذى أطلقت عليه هذه المصادر اسم ابو خبص ( Apochaps )، وهو ابو حفص عمر بن عيسى (٣) ، ونزلوا على الشاطىء الشمالي للجزيرة عند موضع ذكره كيدرينوس باسم «خراكس» (٤) ، وتذكر هذه المصادر ، أنه ما كاد الفاتحون المسلمون يبتعدون قليلا عن الشاطىء حتى أمر ابوحفص ما حراق السفن التي نقلتهم إلى كريت ، وقد غضب الاندلسيون لذلك أشد

<sup>(1)</sup> Diehl et Marcais, Le monde oriental de 395 à 1081, Paris 1944, p. 310.

<sup>(</sup>٣) الطبرى: تاريخ الأم والملوك ، ج ، ١ ، ص ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، اليعقوبي : التاريخ ، ج ٢ ص ٤٦١ ، ابن تغرى بردى : النحوم الزاهرة ج ٢ ، ص ١٩٢ ، ابن خلدون : المبر ج ٣ ، ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٦٢ من هذا الفصل حاشية رقم (٣).

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب كيدربنوس المسمى «موجز التاريخ» وهو باليونانية ، ص ٩٢.

الغضب ، وتملكهم الخوف على نسائهم وأطفالهم ، فهدأهم ابو حفصوامتدح لهم غنى الجزيرة وجمال الكريتيات وصلا حيتهن للزواج (١) .

ويفهم من هذه الرواية حرص هذا القائد على اجبار أتباعه على الاستقرار في الجزيرة والاستاتة في فتحها والدفاع عنها ، غير أنه من الصعب التسليم بها ، خاصة وأن عددا غير قليل من هؤلاء الفاتحين من الغزاة البحريين ، الذين لا يستطيعون بحال من الأحوال الاستغناء عن مراكبهم ، كما أنه كان أمامهم مهمة عسيرة تتعلق بمواصلة فتح باقى الجزيرة ، وكذلك غزو الجزر المحاورة لضمان أمنهم في مقرهم الجديد . ويبدو أن هذه الرواية قد لعب فيها الحيال دورا كبيرا ، والارجح هو ما ذكره المؤرخ الايطالي أماري ، من أن ما أمر الفائد المسلم باحراقه كان السفن غير الصالحة للاستعمال فقط وليست جميع السفن (٢) ، ومن هنا التبس الأمر على المؤرخين البيز نطيين .

ويفهم من نص أورده المؤرخ البلاذرى أن الاندلسيين افتتحوا حصنا واحدا فى بادىء الأمر (٣) ، ويبدو أنهم كانوا يخشون من قيام أهالى الجزيرة بمحارتهم فى ذلك الحصن ، فأقاموا به تحصينات منيعة ، وحفروا حوله خندقا عظيا ، ومن هنا أتخذ هذا الحصن اسم الحندق (٤) ، ولكن على عكس ما

<sup>(</sup>۱) انظر المصدرالسابق الجزءالثانى ، ص ۹۲ ، وانظر كذلك : معمد Tibon 11 میندمینسندس Continue Tibon 11 م

Genesius, op. cit., p. 46—47; Theophanes Continuatus, Liber 11, pp. 75—76.

 <sup>(2)</sup> Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, vol I, PP. 163 — 164.
 البلاذری : فتوح البلدان ، س ه ؛ ۲ (۳)

<sup>(</sup>٤) ذكره' المؤرخ البيزنطى جنيزيوس باسم خندقس Chandax ، بينها ذكرها صاحب صلة ثيوفان باسم قندقس Candax انظر ،

Genesius, op cit, Liber 11, p 47; Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 76.

توقعوا ، فأنهم لم يلقوا مقاومة تذكر ، لا من جانب السلطات البيز نطيسة بالجزيرة ، ولا من جانب الأهالى . والباحث المدقق يرجع أن ذلك يرجع لعاملين ، الأول هو بغض الأهالى للحكم البيز نطى نتيجة لسوء معاملة السلطات لهم وتدخلها فى شئونهم الدينية . والثانى هو ثورة توماس الصقلبى وما أدت ليه من خراب الولايات التابعة للامبر اطورية ، وتدهور تسام فى البحرية البيز نطية أعجزها عن مواجهة الفتح الاسلامى للجزيرة .

و يخصوص العامل الأول بمكن القول انه سيطرت على الحياة الاجماعية في الدولة البيز نطية الروح الدينية المشبعة بالأوهام والحرافات ، فضلا عن الاعتقاد في المعجزات والتنبؤات وإنتشار الأناشيد الدينية ، ولم يهتم الناس بالقيام شخصيا بأعمال إيجابية لتحسين أحوالهم نظرا لتأثرهم بفلسفة المسيحية التي كانت تدعو إلى التفكير في العالم الآخر واعتبار الحياة الدنيا فترة زائلة لا قيمة لها ، ومن ثمة كان الفرد يتقبل كل شيء دون فهم أو إدراك أومناقشة وخضع لآراء الكنيسة خضوعا أعمى . (١) وقد أخذ الناس ينظرون إلى رجال الدين – الأحياء منهم والأموات – نظرة ملؤها الاحترام والتبجيل، يلتمسون منهم البركات وبحج إلى مشاهدهم أصحاب الحاجات ، ثم يعودون بأثر مس اللايم أو رسم من رسومهم ليكون الملاك الحارس والأب الروحي لهم ولذوبهم وقد تبوأت صورة السيد المسيح والسيدة العذراء المكانة المرموقة بالقسطنطينية أمامها سجد الناس يستلهمون النصر ودفع المكروه ، ومنها التمسوا البركة والشفاء وقضاء الحاجات ، كما اعتقدوا أن هذه الصور تحرس المنازل ، وتحمى المتاجر ، ثم ذهبوا إلى أبعد من ذلك ، اذ جرى تفسيرهم للحوادث

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة التي كتبها الدكتور جوزيف نسيم في ترجمته العربية لكتاب كولتون ، عـــانم العصور الوسطى ، الطبعة الثانية ، ص ١٧ .

التاريخية على صوء معتقداتهم هذه ، فأعتبروا — مثلا — أن انتصار الامبراطور هرقل على الفرس يرجع أولا وأخيرا إلى أنه كان بحمل صورة العذراء أثناء القتال ، ، ولم يعيروا الاسباب الحقيقية كمهارته وشجاعته وقوة الجيش البيزنطى وقتها ، وغير ذلك من الأسباب أى التفات (١) .

وقد امتائت الكنائس والاديرة بالصورة المقدسة (الايقونات) كما جرى تعليقها في المنازل والحوانيت وطرزت على الملابس ، ونقشت على الكتب والأثاث وسائر الأدوات ، كما نحتوا لهذه الصورة تمائيل أقاموها في الميادين العامة وعلى أسوار القصر الامراطوري . وقد أخذ الناس يسجدون لها ويضيئون المشاعل والشموع من حولها ، ويزينونها بالأشرطة ، ومحرقون لها البخور ويقبلونها بأخلاص وخشوع (٢)

حقيقة أن رجال الدين أو ضحوا فى بادىء الأمر أن الايقونات ماهى إلا صور للقديسين، غير أن العامة مالبثوا أن نسوا ذلك وركزوا اهمامهم المباشر للايقونات، التى بدت لهم كأشخاص واقعيين بصرف النظرعما كانت ترمز إليه. والتاريخ البيزنطى ملىء بالأساطير الدينية عن الايقونات التى تتكهم وتتحرك . (٣)

وقد لفت هذا التدهور فى العقيدة المسيحية، انتباه كثير من المسيحيين المؤمنين فأظهروا سخطهم على هذه البدعة منذ وقت مبكر، وقد أخذت حركة مناهضة عبادة الصور المقدسة تزداد قوة، حتى بلغت ذروتها فى عصر

<sup>(</sup>۱) طوقان : الحركة اللا ايقونية ، ص ص ع-ه ، العريني : الامبراطورية البيزنطية ، ص ص ص + ، المراطورية البيزنطية ، ص ص

<sup>(2)</sup> Oman: The Byzar tine Empire, p. 191.

<sup>(</sup>٣) عمر كمال توفيق : الامبر اطورية البيزنطية ، ص ص ٨٤ – ٨٠ .

الامبر اطور ليو الثالث الايسورى(٧١٧ – ٧٤١ م) وكذلك في عصر خليفته قسطنطين الحامس (٧٤١ – ٧٧٥ م) ، فتعرض عباد الصور المقدسة لمختلف أنواع القسوة والاضطهاد ، وجرى تعذيبهم وكي جباههم وسمل عيونهم، وتقطيع أوصالهم والتشهير بهم ونفيهم إلى الأماكن النائيةوغير ذلك من مظاهر العنف (١) .

وقد تركزت عبادة الايتمونات بصفة خداصة فى البالأد والجزر اليونانية ، والاقاليم الاوروبية من الامبراطورية، وتمسك الاهالى بهذه العبادة ، تمسكاً شديدا، اما الاقاليم الاسيوية فقد كانت ضد هذه العباده ، ويرجع ذلك على الارجح الى تأثر هذه المناطق بالديانات السماوية كاليهودية والاسلام (٢) .

ومن الأمتلة التى يشار اليها للتدليل على تمسك البلاد والجزر اليونانية بتلك العبادة، ما حدث فى عام ٧٢٦ م ، حين أمر الامبراطور ليو الثالث الايسورى – اثناء الحملة العنيفة التى قادها ضد عبادة الصور المقدسة – بتحطيم تمثال السيد المسيح ، الموجود بأعلى أفخم مدخل للقصر الامبراطورى، وكان هذا التمثال موضع تبجيل واحترام الجهاهير ، وقد أدى هذا الاجراء إلى ثورة عنيفة فى القسطنطينية ، ولتى حتفه أثناءها مندوب الامبراطور الذى نفذ هذا الأمر وحطم التمثال . وعندما وصلت هذه الانباء إلى البلاد والجزر اليونانية قام فيها تمرد خطير ترتب عليه أن عساكر ثيم الهيلاس (بلاد اليونان) نصبوا من قبلهم امبراطورا وأرسلوا أسطولا لمهاجمة القسطنطينية (٣) .

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky, cp. ci,t, p. 148.

<sup>(2)</sup> Vasiliev, Histoire de l'empire Byzantine, p. 257; Cstregersky, op. cit., p. 143.

<sup>(3)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 144, Vasiliev, op. cit., p. 258.

حقيقة أنه في الوقت الذي تم فيه الفتح الاسلامي لجزيرة كريت في ٢١٢٧ هـ كانت الاضطهادات ضد عباد الصور المقدسة قد توقفت ، إلا أن الا مبر اطور الجالس على العرش آنذاك و هو ميخائيل الثاني العموري (٢٠٠- ٢٠٩ م) لم يعترف بعبادة الصور المقدسة ولم يشجعها ، بل عرف عنه أن عقائده الشخصية لا تتفق معها . فهو ينتمي إلى مدينة عمورية التي كانت فيا مضى معقل اللا ايقونية ، كما جعل تربية أبنه ووريثه في الحكم ثيو فيل Theophelus إلى حنا النحوى المعروف بمناهضته لعبادة الصور ، وعين في كرسي البطريركية البطريركة أنطون المشهور بشدة عدائه للأيقونية ، كما أخذ الامبر اطور ميخائيل الثاني يردد في مختلف المناسبات المساوىء التي تنطوى عليها عبادة الصور المقدسة (١) .

وهكذا لم ينسى سكان جزيرة كريت الاضطهادات التى تعرضوالها مع غيرهم من مؤيدى عبادة الصور المقدسة ، على أيدى السلطات البيزنطية ، خاصة وأن الامبر اطور ميخائيل الثانى لم ينخذ أى إجراء من شأنه ارضاء الأيقونيين والعمل على كسب ودهم وعبتهم ، ومن ثمة فقد نظروا إلى الفتح الاسلامى للجزيرة على أنه السبيل إلى خلاصهم من الحكم البيزنطى الجائر . وبالتالى لم يبدوا مقاومة تذكر للفاتحين المسلمين .

والى جانب هذا الصراع الدينى الذى اشتغل فى داخل الامبراطورية البيزنطية ، وجدت عوامل سياسية ادت الى تدهور الموقف . والواقع ان الاضطراب السياسى بدأ ينتشر داخل الدولة البيزنطية منذ منتصف القرن الثامن الميلادى تقريبا ، وذلك بعد وفاة الامبراطور ليو الثالث الايسورى (٧١٧ –

<sup>(1)</sup> Bury, The Eastern Roman Empire, pp. 112-114; Ostrogorsky, op. cit., p. 181.

المدا الضعف ذروته في على الحكم في بيزنطة عدد من الاباطرة الضعفاء ، وبليخ هذا الضعف ذروته في عصر الامبراطوره ايرين ، التي تولت مقاليد الامور في بيزنطة كوصية على ابنها الطفل قسطنطين السادس بعد وفاة والده ليو الرابع في ٨ سبتمبر ١٨٠٠م، وكان قسطنطين في العاشرة من عمره آنذاك (١) ثم وقع الصراع بينها وبين ابنها حين بلغ سن الرشد واراد أن يباشر السلطة بنفسه دون قسيم له في الحكم . وقد ادى الصراع بينهما الى نشر بذور الفرقة في انحاء الامبراطورية ، وكانت الولايات الغربية بكل جيوشها من مؤيدى ايرين ، نظر الميلهم الى الايقونية التي تمثلها ، وقد اقسمت لها هذه الجيوش يمين الولاء في عام ١٩٠٠م . على حين ان الولايات الشرقية و وحاصة ثغر الارمنياق كانوا من مؤيدى قسطنطين ، واخير ا تغلب الحزب المناصر له ونادوا به امير اطوراً وحيدا في اكتوبر ٢٩٠م (٢) .

على ان ما عرف عن قسطنطين السادس من الضعف والعناد والقسوة ، أدى الى قيام الصراع بينه وبين انصاره السابقين ، وازداد تبعا لذلك انصار ابرين ، وقد ارغمه هدا على قبولها قسيماله فى الحكم فى عام ٧٩٧م . ولكن ذلك لم يكن ليرضى طموح هذه المرأة التى كانت تطمع فى الاستئثار بالعرش وسرعان ما دبرت مؤامرة ضد ابنها قسطنطين ، وبنا على اوامرها تم سمل عينيه وابعاده عن العرش فى أغسطس ٧٩٧م (٣) .

وقد عاد تسلط هذه الامبراطورة على الحكم بأسوأ النتائج عـــــــلى الامبراطورية البيزنطية فى الداخل والخارج على السواء. ففى الداخل عمـــت الفوضى والاضطراب ، وأدى تنازل الحكومة عن كثير من الضرائب ،

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 157.

<sup>(2)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 159-160.

<sup>(3)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 160-161.

استجداء لرضاء الشعب ورجال الدين عن حكمها ، إلى اضعاف الموارد المالية للدولة ، كما كثرت المؤامرات والفتن بين رجال حكومتها من اجل الاستثنار بالسلطة والنفوذ (١) . اما في الخارج فقد تدهورت الامور بشكل خطير ، وترتب على الانتصارات التي احرزتها جيوش المسلمين في آسيـــا الصغرى ، ان تعهدت الامر اطورة بدفع الجزية السنوية التي قدرت بسبعين الف دينار ، الى الحلبفة العباسي هارون الرشيد (٢) . كما اضطرت كذلك لدفع الجزية السنوية للبلغار على اثر الهزائم العديدة التي منيت مها الجيوش البيزنطية امامهم (٣) . اما في الغرب الاوربي ، فقد وجدت البابوية في الظروف التي مرت بها الامبراطورية البنزنطية خلال حكم ايرين ، الفرصة لقطع الرباط الواهي الذي ربطها بالامير اطورية الشرقية ، وكان ذلك بتتويج البابا ليو الثالث ( ٧٩٥– ٨١٦ م ) (٤) لشار لمان ملك الفرنجة امىراطوراً في يوم عيد الميلاد سنة ٨٠٠ م في كنيسة القديس بطرس بروما . وقد كان هذا التتويج بمثابة الصدمة العنيفة بالنسبة للامر اطورية البيرنطية لعدة أسباب، فمنذ سقوط الامبراطورية الرومانية القدعة في القرن الحامس الميلادي والعالم الروماني لايعرف الاامىراطورا واحدا هو الامىراطور اليزنطي،الذي تمتع بسيادة ولو اسمية على الغرب بوصفه وريث الاباطرة الرومان لكن تتويج شارلمان امىراطورا أوجد ، منافسا للامىراطور البيزنطي وحرم الامىر اطورية البنزنطية من كل سيطرة تدعمها على البابوية والعالم الغربى

<sup>(1)</sup> Bury, op. cit., p. 212; Ostrogorsky, op. cit., pp. 161—162.

<sup>(</sup>۲) الطبری ، تاریخ الام و الملوك ، ج ۲ ، ص ۳۷۹ .

<sup>(3)</sup> Bury, op. cit.,p. 340.

<sup>(</sup>٤) ديفز : اوروبا فى العصور الوسطى ، ترجمة الاستاذ الدكتور عبد الحميد حمدى محمود ، الاسكندرية ١٩٥٨ ، ص ٢٥٣ .

يضاف الى ذلك ان تتويج شار لمان ، لم يجعل منه (امبر اطورا) فحسب بل الامبر اطور الاساسى فى الدولة الرومانية ، لأن الامبر اطورية من وجهة النظر السياسية فى العصور الوسطى ، لا تحتمل رأسين – مثلها مثل البابوية ... وفى هذه الحالة يصبح شار لمان صاحب الكفة الراجحة ، لأنه امبر اطور الكنيسة الرومانية ، وهدى الكنيسة العالمية التى تتخذ روما مركز الحال.

وهكذا تتابعت الكوارث على الامبراطورية البيزنطية من كل جانب ولم تستتب الأمور حتى بعد أن قامت ثورة فى القصر فى ٣١ أكتوبر ٨٠٢ م، أطاحت بايرين وأبعدتها عن الحكم (٢) ، بل استمرت الامبراطورية تعانى من المشاكل والثورات السياسية حتى جاءت ثورة توماس الصقلبى (٨٢١ – ٨٢١ م) لتضيف عاملا جديدا أدى إلى تعقيد مركز بيزنطة . ونظرا لخطورة هذه الثورة على الامبراطورية البيزنطية وما ترتب عليها من نتائج ساعدت على مخاح الفتح الاسلامى لجزيرة كريت ، فسيتم تناولها بشيء من التفصيل .

تجلر الاشارة إلى أن دراسة هذه الثورة تتسم بالصعوبة ، نظرا للتعقيد الذى شملها ، فقد كانت ذات أبعاد سياسية ودينية واجتماعية ، ولم تكن كباقى الثورات التى عرفت فى التاريخ البيزنطى ، والتى تكون فى الغالب ذات أسباب عددة واضحة . فان المؤرخين البيزنطيين الذين تناولوها بالشرح مسئل موناخوس ، والماجستر سيميون وجينيزيوس ، ومؤلف صله ثيوفان ، وكيدرينوس ، وزوناراس ، لم يذكروا أسبابا معينة دعت توماس للقيام

 <sup>(</sup>۱) سعید عبد الفتاح عشور : أوروبا العصور الوسطى ، الجزء الأول ، التاریخ السیاسی ، الطبعة الرابعة ، ص ص ۲۰۷ – ۲۰۸ .

<sup>(2)</sup> Vasiliev : op. cit., p. 268

العريني : الامبراطورية البيزنطية ، ص ه ٢٠٠ .

بثورته هذه ، وأن كان يستنتج من دراسة هذه الثورة وتطوراتها ، أن الدافع الرئيسي لتمرد توماس هو رغبته في الاستحواذ على العرش الامبراطورى . أما ما أعلنه من أنه نصبر عبادة الصور المقدسة ، وحاى الفقراء والمدافع عنهم فقد كان في الواقع مجرد شعارت لكسب المزيد من الأتباع والمؤيدين تحقيقا لما كان يسعى اليه من الاستئثار بالسلطة والنفوذ .

وأول ما يصادف الباحث فى هذا الموضوع ، ذلك الحلاف بين المؤرخين القداى حول أصل توماس فقد ذكر صاحب صلة ثيوفان أنه من أصل صقلبي «ويقال أنه خرج من أصل فقير غير معروف ، ويقال مع ذلك أنه من الصقالبة الذين ينزلون فى كثير من الأحيان فى الأناضول» (١) . أما المؤرخ المعاصر موناخوس ، فلم يوضح إلى أى عنصر ينتمى توماس ، بل أكتنى بالقول ، أنه من «أرض الروم» (٢)، وتبعه فى ذلك الماجستر سيميون الذى ذكر أنه رومى من أصل غير معروف . (٣) ولكن جينيزيوس يكشف الغموض الذى أحاط بأصل توماس ، فقد ذكر أنه من أصل أرمى كما حدد مكان مولده على ضفاف عمرة جازوروس . (٤)

کان توماس زمیلا قدیما فی السلاح 'لامبر اطور میخائیل الثانی العموری Michael II The Amorian ( ۸۲۰ – ۸۲۹ م ) وجمن اشترکوا معه فی

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus Liber 11 p. 50.

<sup>(2)</sup> Monachus, op. cit. p. 784.

<sup>(3)</sup> Symeon Magistri, op. cit., p. 621.

<sup>(4)</sup> Genesius, op. cit., Liber 1, p. 8.

هذا وتقع بحيرة جازوروس فى أقليم بنطس فى ثيم الأرمنياق ، وقد دءا ذلك بعض المؤرخين المحدثين إلى أن يطلقوا على ترماس اسم توماس الجزيورى ، انظر على سبيل المثال ، Bury History of Eastern Roman Empire p. 84.

ثورة باردانيوس (١). وحين انتهت هذه الثورة بالفشل ، ظل توماس وفيا لباردانيوس ، وقد استطاع توماس الفرار إلى الشام وظل هناك حتى قامبثورته

وتذكر المصادر البيزنطية أنه فى الوقت الذى قام فيه توماس بالثورة ، كان مسنا ، كما كان يعانى من العرج ، نظرا لبستر إحدى أرجله ، لكن سنه وتشويهه هذا لم يحدا من نشاطه أو يصعفا من شخصيته ، فقد كان دمث الأخلاق ، مهذبا ، لطيف المعشر ، ذا شخصية محبوبة ، وكانت المذه من العوامل الى جذبت إليه الأتباع وجعلت له شعبية كبيرة . (٢)

وقد بدأ توماس عدوانه فى أواخر حكم الامبراطور البيزنطى ليو الارمنى (١٣٥ – ٨٢٠ م) فأدعى أنه الامبراطور قسطنطين السادس ابن الامبراطورة ايرين . الذى أبعد عن العرش ظلما وبطرين غير شرعى (٣) . وبسهولة نجح

<sup>(</sup>۱) كان باردانيوس نوركوس Bardanius Turcus قائدا للقوات البيزنطية في آسيا المسترى في أيام الامبراطور نقفور الأول (۸۰۲ – ۸۱۱ م)وفي عام ۸۰۲م أمر هالامبراطور ، بالتوجه لقتال المسلمين في خلافة هارون الرشيد، ولكنه بدلا من تنفيذ أو امر الأمبراطور ، أو و أعلن نفسه امبراطورا، وكان مؤيدا من جانب زملائه في الجيش وهم توماس الصقلبي وليو الارميني، وميم اليما العموري، (والأخيران توجا امبراطوريين فيها بعد). وقد انتهت هذه الثورة بالفشل، واستطاع كل من ليو وميخائيل أن يحصلا على العمو من الامبراطور نقفور، وفر توماس إلى الشام حيث عاش بين المسلمين. اما بردانيوس فقد انسيحب إلى دير في جزيرة بروتس عادن عاش بين المسلمين. اما بردانيوس فقد انسيحب إلى انظر تفاصيل ثورة باردانيوس في المصادر التالية :

Genesius, op. cit., Liber 1, pp. 6—10 & Liber 11, p. 35; Theophanes Continuatus Liber 11, 52; Zonaras, Epitomae Historiarum, Liber XV, p. 339.

<sup>(2)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 53.

<sup>(</sup>٣) عبر صاحب صلة ثيوقان عن هذا بقو له :

 <sup>«..</sup> esse se Constatutinum Irene filium manifestat.»
 وترجمتها باللغة العربية هي : «اظهر نفسه كقسطنطين بن ايرين »انظر :
 Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 51.

في اقناع سكان آسيا الصعرى مهذا الادعاء كما تبني أحد الرجال وكان قزما قبيح المنظر وأطلن عليه اسم قسطنطىن وجعله قائد الجيش واستطاع توماس أن نخضع أرمينية وكلديا البنطسية . (١) وفى عام ٨٢٠ م حدثت مؤامـرة أدت إلى مقتل لمو الأرمني ووثوب ميخائيل العموري على العرش البيزنطي ، فأستغل ته ماس هذه الأحداث ، وأخذ يصب عدوانه في عنف . والواقع أنه وجدت عوامل دينية واجتماعية ساعدت على انتشار الثورة من مكان لآخر ، وفيها يتعلق بالعامل الديني نجد أن حزب عباد الصور المقدسة كان ساخطا على الامبر اطور ليو الارمني ثم ميخائيل العموري اللذين لم يكونامن أنصار العبادة وكان أصحاب هذا الحزب على استعداد للثورة والدفاع عن آرائهم ، لـذلك فحين أعلن توماس أنه قسطنطين بن ايرين نص ه العبادة ، اجتـذب أنصارا عديدين وحظى بأييد كبير نتيجة خدعته انبي انطلت على أهالي آسيا الصغرى.أما عن العامل الاجتماعي ، فالمعروف أن سكان آسيا الصغرى قمد عانوا طويلا من فداحة الضرائب، كماعانوا من تحكم وجور الحكام والموظفين البيز نطيين الذين إذا قوهم الأمرين وقد رأوا فيتوماس محررا لهم من هذا النهر بعد أن أعلن أنه حامي الفقر اء و المدافع عنهم (٢)«ومنذ ذلك الوقت«رفع العبيد على انسادة ، والجنود على القادة ، والقادة على أمراء الجيش أيديهم بالسلاح وتهيأوا للثأر من دمائهم، وذلك على حد تعبير صاحب صلة ثيوفان (٣).وهكذا نجح تومـــاس وأبنه قسطنطن خـــلال فنره وجبزة فى اخضاع الجـزء

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, pp. 51—52.; Genesius, op. cit, Liber, 11, p. 35;

<sup>(</sup>٢) فازيلييف : العرب والروم ص ٢٩ .

<sup>(3) «</sup>hinc servi adversus heros, miles stationarius advers us cohortatem, centurio adversus exercitus ducemeruento ferro dextras armaverunt.»

Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 53.

الأكبر من آسيا الصغرى ، متبعين فى ذلك الاقناع واللطف فى بعض الأحيان والتهديد والعنف فى أحيان أخرى ، حتى أصبح يدين لها بالتبعية من حدود أرمينية حتى سواحل البحر الايجى . ولم يبق على الولاء للامبر اطور ميخائيل سوى ثيم الاوبسيق الذى كان يتولاه القائد كاتاكيلاس — ابن أخت الامبر اطور وثيم الارمنياق الذى تولاه الاستراتيجوس أولبيانوس (١) .

وقد أدى إنشغال توماس بأخضاع البلاد لسلطته إلى ترك الحدودالبيز نطية مع المسلمين في آسيا الصغرى بدون حراسة ، ونتج عن ذلك قيام المسلمين في عهد الحليفة العباسي المأمون بغارات على البلاد البيز نطية القريبة ، وتنبه لذلك الجند المنخرط في جيش توماس ، وأوضحوا له أنه بثورته تلك أنما يفتح آسيا الصغرى على مصراعيها للمسلمين (٢) وارضاء لهم قرر توماس القيام عملة على المسلمين بالشام ، وفي صيف عام ٨٢١ م / ٢٠٥ ه عبر توماس بجيش كبير جبال طوروس ، وهاجم البلاد الشامية ، وللأسف لم محددصاحب عليه شدونان و هو مصدرنا الرئيسي في هذا الموضوع أي البلاد الشامية وقع عليها هذا الهجوم الذي كلل بالنصر ، لكن توماس منع أتباعه من أتيان أي على من أعمال التخريب أو النهب في البلاد الشامية خوفا من غضب الحليفة عمل من أعمال التخريب أو النهب في البلاد الشامية خوفا من غضب الحليفة المأمون . ويستطرد صاحب صلة ثيوفان قائلا : «أن المأمون أرسل وفد المقابلة هذا الثائر وتم أثناء المقابلة عقد تحالف بين الطرفين أعترف فيه المأمون بتوماس امبر اطور اللدولة البيز نطية ، كما وعد بتقديم المساعدة العسكرية له ، مقابل أن يصبح توماس بعد وصوله للعرش البيز نطى — تابعا للخليفة العباسي يدفع له الجزية السنوية ه (٣) .

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, pp. 53—54; Zonaras, op. cit., Liber XV, p. 341—342.

<sup>(2)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 54.

<sup>(3)</sup> Theophanes continuatus, Liber 11, p. 54.

وكيفا كان الأمر فقد تم تتويج نوماس امبراطورا عقب أبرام هذه المعاهدة ، وذلك في مدينة أنطاكية على يد أيوب بطريرك كنيستها (١). والواقع أن حفلة التتويج هذه كانت لها أهميتها الكبرى ، إد تعطى سلطة الامبراطور العلمانية طابعا دينيا بأعتباره ممثل الله على الارض ، وكانت مراسم التتويج تقام في الكنيسة في العاصمة البيزنطية ويتولاها بطريرك القسطنطينية بأعتباره الرجل الثاني في الدولة بعد الامبراطور . ويعلق المؤرخ الانجليزى بيورى على هذا الحدث بقوله أن هذا التتويج على يد بطريرك انطاكية ، قد أضعف مركز توماس أكثر مما أدى إلى تعزيزه ، فالمعروف أنه قدم نهسه إلى أتباعه على أنه قسطنطين ابن ايرين ، ومعنى ذلك أنه امبراطور سرعى ، تم نتويجه على يد بطريرك القسطنطينية ، وهو البطريرك الرئيسي في الامبراطورية نتويجه على يد بطريرك القسطنطينية ، وهو البطريرك الرئيسي في الامبراطورية فلم يكن هناك داع إذن لأن يتوج مرة ثانية على يد أسقف أدنى في المرتبة ، ومكن القول بأنه منذ تلك اللحظة خلع توماس قناعه المزيف كقسطنطين السادس ، وأخذ في الظهور بمظهره الحقيقي كتوماس قناعه المزيف كقسطنطين السادس ، وأخذ في الظهور بمظهره الحقيقي كتوماس قناعه المزيوري .

ويستطرد بيورى قائلا ، والمرجح أن اقتراح التتويج جاء من جانب الحليفة المأمون ، ولم يأت من جانب توماس نفسه ، وكان المأمون يرمى من وراء ذلك إلى هدف سياسى وهو تأكيد تبعية توماس له بعد أن يتسلم شارة السلطة

<sup>(</sup>١) عرض حينزيوس لهذا الحدث بقوله :

<sup>«</sup>Itaque foedus pacis init cum Agarenus sciente duce illorum coranatur a patriarcha Antiocha Iobo»

و ترجمتها بالعربية «وعقد معاهدة سلام مع المهاجريين (المسلمين) وأعلن نفسه قائدهم وتسلم التاج الملكى من أيوب بطريرك انطاكية» انظر عن ذلك :

Genesius, op. cit., Liber 11, p. 33; Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 54.

من يد بطريرك انطاكية الذي كان تابعا للخليفة المأمون ، وفي دلك اعتراف ضمني من توماس بالخليفة العباسي كسيد أعلى له (١) .

بعد ذلك خرج توماس إلى آسيا الصغرى مصحوبا بحيش كبير من المسلمين أمده به الحليفة المأمون ، كما ضم العديد من العناصر الأخرى كالأرمن ، والفرس وغيرهم ، ويقال أن هذا الجيش بلغ نحو تمانين ألف رجل . (٢) وأتخذ طريقه إلى القسطنطينية . وحين وصلت الأنباء بذلك إلى العاصمة ، أرسل الامبر اطور ميخ ثيل النانى جيشا صغير الملاقاة الثائرين ، واشتبك الطوفان فى معركة لم يذكر صاحب صلة ثيوفان — وهو الوحيد الذى انفر د بذكر أنباء هذه المعركة مكانها ولا تاريخها ، وقد انتهت هذه المعركة بهز بمة الجيش الامبر اطورى هز بمة منكرة . (٣) وواصل توماس تقدمه نحو العاصمة ، وقد أدرك ضرورة محاصرة المدينة برا و بحرا (٤) . ولم بجد صعوبة كبيرة فى الحصول على الاسطول ، إذ انحاز اليه أسطول كبير هايوت — على الساحل الجنونى على الاسطول ، إذ انحاز اليه أسطول كبير هايوت — على الساحل الجنونى

<sup>(1)</sup> Bury, History of Eastern Roman Empire, pp. 88-89.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 89.

<sup>(3)</sup> Theophanes Continuatus; Liber 11, p. 55.

<sup>(</sup>٤) الواقع أن القسطنطينية كانت محتل موقعا استراتيجيا ممتازا وهي مثلثة الشكل منها جانبان في البحر وجانبا في البر كانت تحميه الأسوار المنيعة التي أقامها حكامها ، وكان من المتعذر حصار القسطنطينية حصارا كاملا إذ كان لابد لمحاصرها أن يكون متفوقا في البر والبحر مما وقد وصفها القلقشندي بقوله ..» ولها أسوار من حجارة بينها فضاء ستون ذراعا، وعرض السور الداخلي أثناء عشر ذراعا وأرتفاعه أثنان وسبعون ذراعا، وعرض السور المائية أذرع، وارتفاعه أثنان وأربعون ذراعا . وفيها بين السورين نهر يسمى (قسطنطينيانوس) مغطى ببلاط من نحاس يشتمل على اثنين وأربعين الف بلاطه طول كل بلاطة ستقو أربعون ذراعا وعمق النهر أثنان وأربعون ذراءا . ولها نحو مائة باب أكبرها باب اللهب وهو بابق و

لآسيا الصغرى — وكذلك أساطيل ثيم البحر الايجى ، والمعروف أن أهالى هذا الثيم كانوا من أشد مناصرى عبادة الصور المقدسة لذلك فقد رحبوا ببدل المساعدة لحامى هذه العبادة ونصيرها. ويذكر المؤرخ البيزنطى جنيزيوس ، أن أساطيل جميع الولايات قد انضمت اليه فيا عدا الاسطول الامبر اطورى (١). الذي كان مركزه الدائم عند القسطنطينية . كما تمكن توماس من بناء سفن حربية جديدة وسفن للنقل ، ثم أمر بأن تجتمع كل هذه الاساطيل عند جزيرة لسبوس (٢) . انتظارا لأوامر جديدة (٣) .

=

13, p. 962

شمائيها ، طوله أحد وعشرون ذراعا وهو مصبب بالحديد ، وبه أعمدة من ذهب . وبها قصر فى غاية الكبر والعلو وطريقه الذى يتوصل اليه منه يعرف بالبدندون ، وهو من عجائب الدنيا يمشى فيه بين سطرين من صور مفرغة من النحاس البديع الصناعة على صور الادميين وأنواع الحيل والسباع وغير ذلك . وفى القصر ضروب من عجائب المصنوءات وقال فى وتقويم البلدان ، وحكى لى بعض من سافر اليها أن داخلها مروج وبساتين ، وبها خراب كثير ، وأكثر عمارتها فى الجانب الشرقى الشهالى ، وكنيستها مستطيلة ، وإلى جانب الكنيسة عمود عالى دوره أكثر من ثلاثة باعات ، وعلى رأسه فارس وفرس من نحاس ، وفى إحدى يديه حربة كبيرة ، وقد فتح أصابع يده الأخرى وهو مشير بها : قيل أن ذلك صورة (قسطنطين) بائى المدينة » . انظر ، القلقشندى : صبح الأعشى ج ه ص ٣٧٧ – ٣٧٨ . وانظر ما حاء فى وصفها فى المصادر النالية ابن حوقل ، صورة الارض ، القسم الأول الطبعة الذنية ، ليدن ٩٦٩ ، ص ١٩٩ ، ص ١٩٩ ، ابن الوردى ، خريدة العجائب وفريدة الغرائب ،

<sup>(1)</sup> Genesius, op. cit., Liber 11, p. 37; Theophanes Continuatus, p. 55. Mysia

<sup>(</sup>٣) تقع جزيرة لسبوس فى الطرف الشهالى الشرقى للبحر الأيجى فى مواجهة شواطئ. ميسيا فى الشهالى الغربي لآسيا الصغرى ، وتعتبر لسبوس أكبر جزيرة فى البحر الايجى ، وأهسم محاصيلها العنب الذى يستخدم فى صناعة النبيد ، وكذلك القمح ، انظر عن ذلك :

La grande Encyclopedia : vol 22, p. 82; Encyclopedia Britannica; vol

<sup>(3)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 55; کید رینوس ، نفس المصدر ، الجزء الثانی ، ص ۷۹ . بالیونائیة .

بعد ذلك تقدم توماس نحو العاصمة ، متناسيا أنه يترك وراءه في آسيا الصغرى أتباعا مخلصين للامبراطور ميخائيل ، وهم كتاكيلاس وأوليبيانوس ونجح توماس في احتلال مضيق الهللسبونت (الدردنيل)، واخضع ابيدوس(١). وعسكر بالقرب منها «بجيش لا حصر لعدده» على حد قول جنبزيوس (٢). وقد أسند توماس مهمة الدفاع عن آسيا الصغرى ومؤخرة جيشه إلى أبنسه المتنبي قسطنطين ، الذي لم يقدر المسئولية الملقاة على عاتقه حق قدرها، فتوهم أنه لن يلتي أية متاعب ، وترك رجاله في حالة من الفوضي وعدم النظام وكانت هذه هي الفرصة المناسبة لاوليبيانوس الذي أعد كمينا لقسطنطين ورجاله و نجح في اقتناصهم ، وسقط قسطنطين قتيلا ، وأرسلت رأسه إلى الامبراطور البيزنطي الذي أرسلها بدوره إلى توماس (٣). الذي سرعان ما تبني ابنا آخراً كان راهبا سابقا يدعي أنستاسيوس « Anastas'us » ، وصفه جنبزيوس بأنه سكر ذو منظر بشع وعقل مختل (٤) ، كما أسند قيادة الجيش إلى أحد

<sup>(</sup>۱) ترجع أهمية أيبدوس إلى موقعها الجنرافي الممتاز على مضيق الهللسيونت ، وترتب على ذلك أن أصبحت ميناء لجمع الرسوم الجمركية على الواردات التي تدخل الاراضي البيزنطية . انضر : رانسيمان : الحضرة البيزنطية ، ص ٢٠٣ .

<sup>(2)</sup> Genesius, op. cit., p. 37.

<sup>(</sup>E) Genesius, op. cit., p. 37; Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 56.

<sup>(4)</sup> Genesius, op. cit., p. 39; Zonaras, op. cit., Tomus III, Liber XV, p. 342.

القادة المعادين للامبر اطور ميخائيل الثانى ، ويدعى جريجوريوس بتروتوس « Giegorius Pterotus » (١) .

أدرك الامبراطور ميخائيل الثانى أن توماس يستعد لعبور المضايق إلى تراقيا فوجهنداء إلى سكانتر اقيايطلب اليهم أن يظلوا على ولائهم له ، وأن يجبطوا مؤامرات هذا الثائر . ولكن عندما وصل اليهم توماس بجيشه سرعان ما انضموا إليه وخذلوا الامبراطور ، وفى ذلك الوقت أمر توماس أسطول الرابض أمام جزيرة لسبوس بالانتقال إلى العاصمة لمحاصرتها ، فنفذ الاسطول هذا الأمر وذلك فى 7 ديسمبر ٨٩١ م فى نفس الوقت الذى أحاط فيه توماس بجيوشه من جميع جهاتها. وهكذا أصبحت القسطنطينية محاصرة برا ومحرا(٢). وقد ظن أن سكانها سيفزعون حين يرون جيوشه الجرارة تحاصرهم برا ، وقطع أسطوله العديدة تملأ مياه العاصمة ، وأنهم لن يلبثوا أن يستسلموا له . ولكن حدث عكس ما توقع ، فقد ووجه مقاومة عنيفة ، إذ أن الامبراطور ولكن حدث عكس ما توقع ، فقد ووجه مقاومة عنيفة ، إذ أن الامبراطور ميخائيل كان قد استعد استعدادا كبيرا لملاقاة هذا الثائر ، بأن استقدم من عيالية من الكفاءة ، اضطلعت بعبء الدفاع عن العاصمة ، فأضطر توماس عالية من الكفاءة ، اضطلعت بعبء الدفاع عن العاصمة ، فأضطر توماس عالية من الكفاءة ، اضطلعت بعبء الدفاع عن العاصمة ، فأضطر توماس عالية من الكفاءة ، اضطلعت بعبء الدفاع عن العاصمة ، فأضطر توماس عالية من الكفاءة ، اضطلعت بعبء الدفاع عن العاصمة ، فأضطر توماس عالية من الكفاءة ، اضطلعت بعبء الدفاع عن العاصمة ، فأضطر توماس

<sup>(</sup>۱) كان بتروتوس ابن أخت الامراطور ليو الارسى ، وظل على الوفاء لخاله بعد قيام ميخ ثيل العمورى بتنفيذ مؤامرة ضده انتهت نقتله ، وغد دعا ذلك الامبراطور ميخائيل لمنى بتروتوس إلى جزيرة سكيرو Skyro احدى جزر السيكلاديز ، انظر عن ذلك .

Theophanes Continuatus, Liber II, p. 57.

<sup>(2)</sup> Genesius, op. cit., pp. 38-39.

إلى التراجع بقواته البرية ، أما أسطوله ، فقد تعرض لعاصفة شديدة عرقلت نشاطه وأقصته عن مكانه أمام العاصمة ، وهكذا وجد توماس نفسه مضطرا للتقهقر بجيشه وأسطوله ، وعسكر في تراقيا وتجاه سواحل آسيا الصغرى منتظرا أنتهاء فصل الشتاء (١) .

وفى ربيع عام ١٩٧٨ م استؤنفت العمليات الحربية مرة أخرى وأعداد توماس حصار القسطنطينية برا وبحرا ، وكان الامبر اطور ميخائيل الثانى قد استغل فرصة رفع الحصار فى شتاء ٨٢١ م وزاد فى تحصين المدينة ، كما عزز الحاميات المدافعة عنها وبذلك أصبح فى حالة تمكنه من الدفاع عن عاصمته بل والقيام بهجوم ضد الأعداء . ورغم ذلك فضل الوصول إلى حل سلمى معهم ، فأعتلى السور بنفسه ووجه نداء اليهم بترك التمرد والعصيان ووعد ببذل الأمان لهم والعفو عنهم (٢) . لكن المتمردين توهموا أن الامبراطور أقدم على ذلك لحرج مركزه ، وشعوره بالعجز عن ملاقاتهم ، فتقدموا فى فوضى واستهتار لمهاجمة الأسوار ، واشدة دهشتهم فوجئوا بمقاومة عنيفة ، وفتحت كثير من بوابات المدينة واندفع منها الجند الامبر طورى وأعملوا فيهم القتل ، فأنتابهم الفزع وتشتتوا سريعا دون أن يجدوا الوقت الكافى للتصرف . وفى نفس الوقت منى أسطول توماس بهزيمة مروعة إذ ماكاد يلتتى بالأسطول وفى نفس الوقت منى أسطول توماس بهزيمة مروعة إذ ماكاد يلتتى بالأسطول دون سبب واضح ، وانضم جزء منهم إلى الأسطول الامبراطورى أما بقية البحارة فقد سارعوا بالانضام إلى معسكر توماس (٣) .

<sup>(1)</sup> Genesius. op. cit., pp. 39-40; Theophanes Continuatus, Liber 11, pp. 59-60.

<sup>(2)</sup> Theophanes Continuatus, p. 61.

<sup>(3)</sup> Genesius, op. cit., p. 40.

وبعد هذه الهزائم التي تتابعت على توماس برا وبحرا ، جمع شتات جيشه واستمر في محاصرة القسطنطينية ، وقد وجد أنه من الأهمية بمكان أن محصل على أسطول جديد يعوض خسائره البحرية ، فأرسل إلى بلاد اليونان وجزر البحر الايجي برسائل ينبئهم فيها بأنتصارات مزعومة ، ثم طلب منهم أن يمدوه بأساطياهم . فأرسلوا إليه بأسطول ضخم قدره صاحب صلة ثيوفان بثلاثمائة وخمسن قطعة من السفن الحربية وسفن النقل (١) .

وبعد وصول هذا الأسطول قام توماس بهجوم برى وبحرى عنيف على العاصمة ونشبت معركة بحرية بين الأسطول الامبراطورى وأسطول توماس في خليج بيريدن Byriden عند الشاطىء الشهالى (للبروبونتيز) (٢). بالقرب من تراقيا أحرز فيها الأسطول الامبراطورى النصر ، والتهمت النبران سفنا كثيرة من أسطول توماس ، كما أستولى الاسطول المنتصر على العديد منها ، أما القسم الضئيل الذى تبقى فقد جنح إلى الشاطىء والتحق بحارته بحيش توماس (٣). والواقع أن هذه المعركة البحرية كانت ضربة مروعة أصيب بها

<sup>(1) «</sup>Constabat illa cum bello aptis biremikus tum onerarus trecentis quiquaginta navibus».

و ترجمتها بالعربية «اشتمل على ٣٥٠ من كلا من السفن الحربية المجهزة بقاذفات اللهبوسفن النقل» انظـــر :

Theophanes Continuatus, Liter 11, p. 64.

<sup>(</sup>٢) يمرف البروبونتيز في الوقت الحالى باسم بحر مرمرة، وهو بحر داخل صغيرية ع بين قمارتي أوروبا وآسيا، ويربط البحر الأسود بالبحر المتوسط عن طريق مضيق البسفور والدردنيل، انظه :

La grand Encyclopedia: vol 23, p. 205.

<sup>(3)</sup> Genesius, op. cit., Liber 11. p. 41; Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 64.

توماس ، وأن كانت فى الحقيقة قد أضرت ضررا بالغا بالقدوة البحرية للامبر اطورية البيزنطية بصفة عامة ، وبعد هذه الكارثة استمر توماس فى عملياته العسكرية حتى نهاية عام ٨٢٢م و اقتصرت هذه العمليات على المصادما ت السريعة التى حدثت بين الطرفين المتنازعين وتبادل فيها الاثنان النصر والهزيمة وحرص الامبر اطور ميخائيل الثانى على عدم الدخول فى معركة حاسمة لأن القوة العددية كانت لاتزال فى جانب المتمردين (١).

وفي ذلك الوقت وقع حادث كان له أثر كبير في التعجيل بإنهاء هذه الحرب الأهلية ، وكان هذا الحادث هو تدخل البلغار في تلك الحرب لصالح الامبراطور البيزنطية بشأن هذا التدخل البلغارى ، فقد ذكر المؤرخ المعاصر موناخوس أن الامبراطور ميخائيل الثاني هو الذي أتجه إلى البلغار طالبا مساعدتهم (٢) . بينا ذكر المؤرخون المتأخرون نسبيا كصاحب ثيوفان ، وجينزيوس أن الملك البلغارى الذي يدعى مور تاجون نسبيا كصاحب ثيوفان ، وجينزيوس أن الملك البلغارى الذي يدعى مور تاجون من قبولها لأنه لا يرغب في أن يراق الدم المسيحي بسيوف الوثنيين ، كما أوضح لمور تاجون أن وجود الجيش البلغارى في تراقيا سيكون انتهاكا لهدنة أوضح لمور تاجون أن وجود الجيش البلغارى في تراقيا سيكون انتهاكا لهدنة الثلاثين عاما (٣) .

\_\_\_\_

Zonaras: Epitomae Historiaium, tomus III, Liber XV, pp. 344-345.

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus, p. 64.

<sup>(2)</sup> Monachus, Vitae Recentiorum imperatorum, p. 788.

<sup>(3)</sup> Theophanes Continuatus; Liber 11, p. 64; Genesius, op. cit., pp. 41-42 وقد ابر مت هذه المماهدة في عام ٨١٤ م بين الامبراطور ايو الارمني (٨١٣ – ٨٢٠ م) وبين ملك البلذار مور ت<sup>ا</sup>جون ، وحددت مدة سريانه بثلاثين عاما قابلة التجديد وبشأن هــــذه المعاهدة انتفر :

والأرجح هو ما ذكره موناخوس من أن الامبراطور ميخائيل هو الذى طلب مساعدة البلغار ، وحجتنا فى ذلك أن موناخوس قد عاصر هذه الأحداث بنفسه ، وكان شاهد عيان لها ، والباحث فى التاريخ البيزنطى يجد مواقف مشابهة تعرض لها أباطرة الدولة البيزنطية والتجأوا أثناءها إلى طلب المساعدة الخارجية من حلفائهم الأجانب (١) .

ويرجع المؤرخ الروسى الأصل فازيلييف Vasilliev ماردده كل من صاحب صلة ثيوفان وجنيزيوس إلى أنه صدى لتفاخرهما القومى ، إذ كانا يعتقدان أن من العار أن يطلب الامبر اطور البيزنطى المعونة من أعجمى ، أو أن يكون تدخله سببا فى نصر حاسم جنته الجيوش البيزنطية (٢) . أما المؤرخ الانجليزى بيورى Bury فقد أكد أن الامبر اطور ميخائيل الثانى لم يعقد معاهدة تحالف بينه وبين البلغار ضد توماس ، وأن كان أوضح لمورتا جون أثناء المحادثات السرية التي جرت بينها ، أن هجومه على توماس وجيشه لن

<sup>(</sup>۱) لعل أقرب مثال لذلك ما حدث أثناء ثورة بارداس سكليروس Bardas Sclerus التي أستخرقت الفترة الزمنية الواقعة بين سنوات ٩٨٩ – ٩٨٩ م في عهد الامبراطور باسيل الثانى الثانى المقلوني (٩٧٦ – ١٠٢٥ م) فحين أصبح مركز باسبل الثانى حرجا بعد الانتصارات التي أحر زها سكليروس ، فجأ الامبراطور البيزنطي إلى الروس طالبا مساعدتهم انعسكرية ، وبعد الاعتدر زواجا سياسيا بين شقيقته الأميرة أن Anna وأمير كبيف المدعو فلاديمير Vladimir أمده هذا الأمير الروسي بستة آلاف مقاتل من الروس، استعفاع باسيل الثاني بمساعدتهم الا نتصار على خصمه والقضاء على هذه الثورة . وبشأن تفاصيل ثورة سكليروس ومساعدة السروس للامبراطور باسيل الثاني أنظر :

Zonaras, Epitomac Historiarum, Liber XVIII, pp. 539—557.; Psellos, Chronographia, tome I, pp. 14—20.

راجع كذلك :

Schlumberger: L'epopée Byzantine vol I pp. 338—400; Ostrogorosky: History of Byzantine State p. 269 C.M H vol IV pp. 83—88.

<sup>(</sup>٢) فازيلييف : العرب والروم ، ص ٤٥ حاشية رقم (١).

يعتبر انتهاكا لهدنة الثلاثين عاما (١). وهكذا يمكن القول بأن تدخل البلغار في هذه الحرب الأهلية البيز نطية إنما تم بإيعاز من الامبر اطور ميخائيل حتى يتسنى له القضاء على خصمه توماس الذي سبب له متاعب لا حصر لها .

تقدم مورتاجون بجيشه للهجوم على توماس الذى كان يرابط بقواته أمام العاصمة وحين علم توماس بأقتراب البلغار . رفع الحصار وتوجه للقائهم ، وعند سهل كيدو كتس — شرقى هرقليه — التتى الطرفان فى معركة عنيفة ، أنزل فيها البلغار بتوماس هزيمة ساحقة وقضوا على عدد كبير من جيشه ، كما أصابوا غنائم هائلة ثم انسجبوا قانعين بما حققوه من نصر ، وما استولوا عليه من غنائم (٢) . ورغم سرعة هذه العملية العسكرية التى قام بها البلغار إلا أنها كانت ذات أثر كبير فى أرهاق المتسردين والحط من روحهم المعنوية ، وبعد هذه الهزيمة جمع توماس شتات جيشه وعسكر بهم عند سهل ديابازيز على بعد ٢٠ ميلا غربى القسطنطينية — وقد حالفه التوفيق فى اختياره لهذا المكان الذى أمتاز بوفرة الأعشاب اللازمة للخيل ، كما مكن توماس من الحصول على المؤن اللازمة للجيش بسهولة من القرى المحاورة (٣) .

وقد رأى الامبر اطور ميخائيل ضرورة وضع حد لهذه الحرب الأهلية ، فخرج من العاصمة مصحوبا بقوات كبيرة ، كما صحبه أيضا قائديه كتاكيلاس والبيانوس ، وتوجه الجميع لمهاجمة توماس . وكان هذا الثائر لايزال مفعها بالأمل في النصر ، كما كان مفعها بالثقة في جيشه فوضع خطة للايقاع بالجيش

<sup>(1)</sup> Bury: A History of the Eastern Roman Empire pp. 100-101.

<sup>(2)</sup> Genesius p. 42; Zonaras op. cit. tomus III Liber XV, p. 345.

<sup>(3)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 66;
انظر کذت ، کیدرینوس : ، ص ۸۷ ، باایوزانیة

الامبراطورى قامت على أساس نظاهر أتباعه بالهروب حتى يتشتت شمل الجيش الامبراطورى أثناء مطاردتهم وفى تلك الحال يقع فريسة سهلة لقوات توماس (۱) لكن هذا الثائر لم يدرك الروح التى تفشت فى جيشه ، فقد ثبطت عزائمهم وضعفت روحهم المعنوية نتيجة للهزائم التى لاقوها ، وخاصة أمام البلغار ، كما أخذ يراودهم الحنين لحياة الاستقرار العائلى ، بعد ما قاسوه من متاعب أثناء هذه الحرب ، التى بدت لهم بلا طائل . ويضيف صاحب صلة ثيوفان إلى ذلك قوله أنهم بدأوا يشعرون بالاشمئز از من اراقة الدم المسيحى دون أن يحرز المسيحيون من وراء ذلك أى كسب (۲) . يضاف لذلك تذمر حزب عبادة الصور المقدسة الذى كون جزءا كبيرا من جيش توماس ، حين رأوا عبادة الصور المقدسة الذى كون جزءا كبيرة منهم بينهم ، فأخذ يراودهم الشك تحالفه مع المسلمين ، ووجود أعداد كبيرة منهم بينهم ، فأخذ يراودهم الشك فيا أدعاه توماس من أنه نصير وحامى هذه العبادة .

وهكذا ، فحين بدأت المعركة (٣) بينهم وبين قوات الامبراطور ، وصدرت اليهم أوامر توماس بالهروب الزائف ، تطور الأمر بأن أصبح هروبهم حقيقيا . ذلك أن تقلم توماس قلم حاب ، فلم يتبعثر الجيش الامبراطورى ويطاردهم فى فوضى واضطراب ، وإنما تبعهم فى نظام وحذر، وعندما رأوا ذلك ، أخذوا يلقون سلاحهم ويفرون ، أو يسلموا أنفسهم للامبراطور (٤) .

(-7 33 3, 2

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, pp 66-67.

<sup>(2)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 67.

<sup>(</sup>٣) لم تحدد المصادر تأريخ هذه المعركة ، وأن كان المرجح أنها حدثت خلال النصف الأول من شهر مايو ٨٢٣ م وذلك إستنادا إلى أن توماس بعد هزيمته التجأ إلى مدينة اركاديوبوليس وظل محاصرا بها لمدة خمسة شهور . وتم تسليمه إنى الامبراطور ميخائيل الثانى في منتصف أكتوبر ٨٢٣ .

<sup>(4)</sup> Theophanes Continuatus; p. 67; Zonaras, op. cit., pp. 346

وقد كانت معركة ديابازيز هي الحد الفاصل في هذه الحرب الأهلية ، وانسحب توماس على أثرها مصحوبا بقليل من أتباعه ، وآوى إلى مدينة اركاديوبوليس Arcadiopolis في أقليم تراقيا وتحصن بها ، فتبعه الامبر اطور وحاصر المدينة لمدة خسة شهور ، ذاق فيها الأهالى الأمرين من قلة المؤن حتى أكلوا الحيول الميتة وجلود الحيوانات ، وأخيرا قامت فتنة في المدينة وسلم الأهالى توماس إلى الامبر اطور حوالى منتصف شهر أكتوبر ٨٢٢م فأمر بتعذيبه ثم قتله (١) .

وهكذا فشلت هذه الثورة ، فلم تحقق لمن المحاز اليها من الناس أغراضهم ولم تتحسن أحوالهم الاقتصادية ، كما أنها لم تحقق مطالب جماعة عبادة الصور المقدسة وقد كان لهذه الحرب الأهلية نتائج أخطر من ذلك ، إذ أدت إلى تخريب معظم أقاليم الامبر اطورية البير نطية ، وعلى الأخص أقليم تراقيا الذي كان مسرحا للمعارك الحربية التي دارت بين الفريقين المتنازعين ، وكذلك آسيا الصغرى ، كما شمل الحراب أيضا بلاد اليونان والجزر اليونانية التي حرمت من حامياتها التي خرجت لمساعدة توماس وسارت معه بحرا إلى القسطنطينية . وذلك على حد تعبر صاحب صلة ثيوفان . (٢)

ومن أخطر نتائج هذه الثورة كذلك ، تلك التى تتعلق بالناحية البحرية ، إذ فقدت الامبر اطورية البيز نطية معظم أساطيل الولايات ، عندما انضمت هذه الاساطيل إلى توماس واشتبكت مع الأسطول الامبر اطورى أكثر من مرة وانتهى الأمر بتدمير الجانب الأعظم من أسطول توماس الذى هو فى واقع الأمر أسطول الولايات البحرية البيز نطية . وقد أحسن المؤرخ أرشيبالد

<sup>(1)</sup> Monachus: op. cit., p. 788; Genesius, op. cit., pp. 43—45; Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 70;

<sup>(2)</sup> Theophanes Continuatus: Liber 11, p. 74.

لويس فى بيان أثر هذه الثورة على البحرية البيزنطية حين ذكر «ويمكن القول من وجهة النظر البحرية ، أن بيزنطة خرجت عرجاء تماما من هذه المأساة ، فقد تشتت شمل أساطيل الولايات وأتت عليها الحرب الأهلية ، حين اشتدت الحاجة اليها لمؤازرة أسطول القسطنطينية ، فى الوقت الذى كانت فيه أساطيل سورية وشمال أفريقية وسائر أساطيل الأعداءالآخرين تجمع قونها ١١٥).

وإن كنا قد تحدثنا عن ثورة توماس فى شيء من التفصيل مع بيان النتائج التى ترتبت عليها ، فأن ذلك يرتبط بشكل ولو غير مباشر بموضوع استيلاء المسلمين على الجزيرة الكريتية فى ظل هذه الظروف المواتية التى تمت فيها عملية الفتح . فعندما نزل الفاتحون المسلمون بكريت لم تكن امكانيات الجزيرة الحربية تسمح لها بمقاومتهم كما لم تكن ببزنطة نفسها فى حالة تسمح لها بالدفاع عن هذه الجزيرة نتيجة للظروف العصيبة التى عانت منها ، ويمكن القول أن الفتح الاسلامى لكريت كان أحد النتائج الحطيرة التى ترتبت على ثورة توماس .

وحين اطمأن المسلمون إلى عدم وجود مقاومة من جانب سكان الجزيرة أخذوا فى غزو باقى أجزاءها . ولم يرد فى المصادر العربية أو البيزنطية تفاصيل هذا الغزو . وقد ذكر كل من فازيلييف وبيورى أن المسلمين استولوا فى وقت قصير على ٢٩مدينة لم تحفظ أسماؤها(٢) وأخذ أبو حفص ومن معه يواصلون تقدمهم وفتوحاتهم فى الجزيرة حتى لم يبق فيها من الروم أحد ، وأخرب حصونهم (٣) . والراجح أن المسلمين أتموا فتح الجزيرة كلها فى

<sup>(</sup>١) لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) فازيليين : العرب والروم ، ص ٥٨ ، راجع كذلك :

Bury, A. History of the Eastern Roman Empire, p. 289.

<sup>(</sup>٣) البلاذري : فتوح البلدان ص ٥ ٢٤ .

عام ۲۳۰ ه (۱) (۱۸ سبتمبر ۸٤٤ - ۲ سبتمبر ۸٤٥ م) .

ووجد الفاتحون المسلمون ضرورة التماس الأمان فى الانتماء إلى الخالفة العباسية التى كانت تسيطر على الشرق الأدنى كله ، فدانوا لها بالولاء السياسى واعتنقوا المذهب السنى ، على أنهم كانوا يتمتعون باستقلال داخلى ، ولم يكن للخليفة العباسى الحق فى تعيين الولاة على الجزيرة وإنما كان الحكم فيها وراثيا (٢) . وكانت كريت فى التقسيم الادارى للدولة العباسية تتبع اقليم مصر (٣) .

وبعد الفتح الاسلامى لكريت بدأت هذه الجزيرة تأخذ دورها فى الصراع مع الدولة البيزنطية ، هذا الدور الذى كان فى واقع الأمر مظهرا من مظاهر الكفاح العنيف الذى اشتعل بين المسلمين والبيزنطيين على امتداد الجزء الأكبر من العصور الوسطى . وهكذا لحقت كريت بالركب الاسلامى المجاهد، وقامت بدورها فى الجهاد ضد العدو البيزنطى وذلك على النحو الذى سنعرضه فى الفصول التالية

النعان : المجالس و المسايرات لوحة ١٦٦ (مخطوط مصور) .

<sup>(</sup>۱) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج ٣ ص ٣٢٧ .

<sup>(2)</sup> Genesius, Basileiai, p. 47.

<sup>(</sup>٣) النمان : المجالسُ و المسايرات ج ٢ ، لوحة ٢ ١ ٤ .

والجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور نبيه عاقل يذكر في كتابه «الامبراطورية البيزنطية أن كريت بعد الفتح الاسلاى لها أصبحت تدين بالولاء السياسي للدولة الأموية في الأندلس ، ويقول في هذا الشأن : «أنه بالرغم من أن الخلافة الاسلامية التي ساعدت توماس في ثورته لم تتمكن من استفلال هذه الثورة لتوجه ضربة من ج'نبها ضد بيزنطة ، وذلك بسبب مشاكلها الداخلية الدامية فأن حملات عربية جاءت من الأندلس و تمكنت من أن تستخلص كريت من بيزنطة وتخضمه لميادة الدولة العربية الاندلسية «لكن الثابت من الأندلسيين فاتحى كريت لم يأتوا من الأندلس إلى كريت مباشرة ، بل أنهم قضوا عدة سنوات بمدينة الاسكندرية بالقطر المصرى مشاركين في احداثها السياسية ثم خرجوا منها إلى كريت على النحو الذي تم بالقطر المصرى مشاركين في احداثها السياسية ثم خرجوا منها إلى كريت على النحو الذي تم توضيحه في هذا الفصل من البحت . والثابت كذلك أنهم كانوا يدينون بالسيادة للدولية المباسية وليس للدولة الأموية التي أشتد المداء بينهم وبينها انظر ، نبيه عاقل : الإمبراطورية البيزنطية ، دمشق ، ١٩٦٩ ص ١٩٩ . راجع كذلك الملحق رقم (٢) من هذا البحث .

لفضالاناني

## الاسرة العمورية ومحاولات استعادة كريت (۸۲۰ – ۸۲۷ م)

- ــ الحملات البيز نطية على كريت فى عهد الامبر اطور ميخائيل الثانى وأسباب فشلها .
- \_ العوامل التي ادت الى انصراف الامبراطور ثيوفيل عن محاولة استرداد كريت .
  - ــ الصراع بين كريت وبيزنطة في عهد الامبراطور ميخائيل الثالت .

عرضنا في الفصل السابق الفتح الاسلامي لكريت مع الاهتمام بتحليل العوامل السياسية الحاصة بالجانب البيزنطي ، التي مهدت لهذا الفتح وساعدت على نجاحه . وكان من الطبيعي ان يقسوم الصراع بين الفانحسين المسلمين والدولة البيزنطية صاحبة السيادة السابقة على هذه الحسزيرة . وقد شهد عصر الامبراطور ميخائيل الثاني العموري (٨٢٠ –٨٢٩م) بداية هذا الصراع العنيف الذي دام لفترة طويلة من الزمن . فللشك ان هله الامبراطور قد ادرك مدى الخطر الذي سيلحق بالممتلكات البيزنطية نتيجة لاستيلاء المسلمين على جزيرة كريت . فان موقعها الاستراتيجي الهام كان مما يتيح لهم التحكم في مداخل البحر الأيجسي ، كما يهي لهم السيطرة على جزر وسواحل هذا البحر وتهديد سواحل آسيا الصغري وبلاد اليونان هذا الى جانب الحسارة الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة البيزنطية بفقدها مثل هذه الحزيرة الغنية عواردها الطبيعية ، فضلا عن تهديد المسلمين بكريت

لتجارة بيز نطة مع عالم البحر المتوسط.يضاف لذلك ان كريت كانت فيما مضى من الممتلكات البيزنطية ، ومن ثمة فان تفكير الامبراطور ميخائيل الثاني في استردادها يعتبر امرا طبيعيا ، خاصة وان احــوال بيزنطة الداخليــــة والخارجية آنذاك كانت تسمح بالقيام بمحاولات في هــــذا المحال . ففــــي الداخل ثم اخماد الفتن الدينية، وتوقف اضطهاد عباد الصور المقدسة . كذلك نجح ميخائيل الثاني في توطيد سلطته بالقضاء على الاضطر ابات الداخلية التي هددت عرشه ، والتي تمثلت في الحركة السياسية الاجتماعية الدينية المعروفة بثورة توماس الصقليي . اما في الحارج فقد كان السلام هو الطابع المميز لعلاقات بيزنطة بجيرانها على الحدود المختلفة، فارتبطت مع مملكة بلغاريا مهدنة الثلاثين عاما ، التي عقدت في عام ٨١٤م ، والتي كانت لاتزال سارية المفعول حتى ذلك الوقت ، وبناء علمها فقد سادت العلاقات الودية بينهما وبين مورتاجون ملك البلغار ، وكان من مظاهر هذا الود تعاونه مع الامبراطور ميخائيل الثاني ضد الثائر البيزنطي توماس(١)أما الروس في الشمال، فحتى عام ١٦٠م لم يسببوا متاعب تذكر للامر اطورية البيز نطية (٢) كما سيطر الهدوء ايضا عملي الجبهة الشرقية للاسر اطورية ، رغم عدم وجود معاهدات سلام بينها وبين العباسيين ، وذلك نظرا لانشغال الخليفة العباسي المأمون بقمع الفتن والثورات التي قامت في دولته ، والتي كان من

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الأول من هذا البحث ص ٨٦ وما بعدها .

<sup>(2)</sup> Bury, History of Eastern Roman Empire, p. 419; Ostrogorsky, History of Byzantine State, p. 202.

أبرزها فتنة بابك الخرمى (١) ، فى اذربيجان وارمينيه .

وهكذا كانت الظروف مهيأة لميخائيل الثانى للقيام باكثر من محاولة ، بقصد استرداد كريت من يد فاتحيها المسلمين . وقام هذا الامبراطور بثلاث محاولات تمثلت في ثلاث حملات ارسلها على كريت . وللاسف ، فان المادة التاريخية التى اوردتها المصادر البيزنطية عن هذه الحملات الثلاث ضئيلة للغاية لاتزيد عن الاشارات السريعة العابرة ، والمرجح ان السبب في ذلك يرجع إلى ان تاريخ الاسرة العمورية قد دونه المو رخون في عهد الاسرة المقدونية التى قامت على انقاضها وحرصت على طمس معالم هذه الحقبة من التاريخ البيزنطى لاسباب سياسية . وكانت اولى هذه المحاولات ، تلك الحملة البحرية التى اسندت قيادتها الى القائد البيزنطى فوتيناس Photinas المبيزنطية ، وهو ممن ينتمون الى اعرق الاسرات البيزنطية ، وقدد اشار الى هذه الحملة عدد من المؤرخين البيزنطين البيزنطين ، وهو ممن ينتمون الى اعرق الاسرات المبيزنطية ، وقدد اشار الى هذه الحملة عدد من المؤرخين البيزنطين البيزنطين ، مثل صاحب صلة ثيوفان ، وكيدرينوس ، وزوناراس .

<sup>(</sup>۱) بابك الحرمي هو زعيم سائفة الحرمية في أذربيجان ، واسم الحرمية مشتق من كلمة الاخرم» ، التي يفسر ها ابن خلدون بمعني «فرح» و دنه الطائفة ذات مبادىء دينية تدعو إلى الالحاد والتمتع بمسر ات الحياة إلى أقصى درجة حتى قيل ألهم لا يعرفون دينا غير اللذة . و كانوا يعتقدون في مذاهب الحجوس ، و كان لهذه الطائفة أهدافا سياسية معينة ، و كانت بداية فتنة بابك في عام ٢٠١ ه (٢٨٨ – ١٨٨ م) في عهد الخليفة العباسي المأمون ، و استمرت حتى عهد الخليفة العباسي المأمون ، و استمرت حتى عهد الخليفة المعتصم ، الذي تم له الحادها في عام ٢٠٣ ه (٨٣٨ م) على يد قائده القدير الأفشين، و قبض على بابك و م تشهيره على فيل في مدينة سامراء العاصمة العباسية في ذلك الوفت، ثم أصر الخليفة المعتصم بقتله وأرسلت رأسه إلى اذربيجان ، أما جسده فقد صلب في سامراء . انظر : تفاصيل هذه الفتنة في المصدرين التاليين ، الطبرى : تاريخ الأم و الملوك ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ٢٥٢ .

ولم يحدد هؤلا المو رخون تاريخ وصول هذه الحملة الى كريت ، وتبعا لذلك فقد اختلف المو رخون المحدثون حول هذا الامر ، فذكر المو رخ الروسى الاصل فازيلييف ان تاريخها لايجاوز كثير ا عام ٨٦٨ م / ٢١٢ – ٢١٣ هـ(١) على حين رجح المو رخ الانجليزى بيورى أنها حدثت في عام ٥٢٨م/ ٢١٠ هـ او عام ٢٨٠م / ٢١٠ – ٢١١ه (٢) . وطبيعى ان ترجيح بيور ىلايصح الاخذ به ، بعدما اصبح من المسلم به ان الفتح الاسلامى لكريت تم فى يونيه عام ٨٢٧م / ربيع الاول ٢١٢ هـ(٣) .

والواقع ان المو رخين البيزنطين لم يغفلوا تحديد تاريخ هذه الحملة فقط، بل اغفلوا كذلك كل مايتعلق باستعداداتها، سواء عدد سفنها اونوع هذه السفن اوعدد البحارة والجنود المشتركين فيها ، وغير هذا وذاك من التفاصيل الحاصة بها . ولكن يبلوا انها كانت حملة صغيرة ذات استعدادات محدوده ، والدليل على ذلك انه بعد وصول فوتيناس باسطوله بالقرب من كريت ، ادرك ان مالديه من قوات لن يتيح له سهولة غزوها ، نظرا لما تتمتع به من حماية طبيعية ، وما اضافه لها المسلمون من تحصينات منيعة . وقد اوضح ذلك كله فى تقرير رفعه الى الامبراطور ميخائيل الثانى ، ولم توضح المصادر كله فى تقرير ، اوتاريخ ارساله الى الامبراطور ، وانما اكتفت بالاشارة الى انه تضمن طلب فوتيناس امداده بقوات اضافية جديدة . وقد سارع الامبراطور بارسال تعزيز اتاليه ، و كانتهذه التعزيز ات بقيادة البر وسباطير المبراطور بارسال تعزيز اتاليه ، و كانتهذه التعزيز ات بقيادة البر وسباطير داميان ، المشرف على الاصطبلات الامبراطورية وصول هذه الامدادات Suicquibis Conitenac

<sup>(</sup>١) فازيلييف : العرب والروم ، ص ٢٠ .

<sup>(2)</sup> Bury: History of the Eastern Roman Empire, p. 289.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الأول من هذا البحث ، ص٦٦.

تقابل الطرفان البيزنطى والكريتى فى معركة لم تمدنا المصادر بتفاصيلها ، انتهت بانتصار الفاتحين المسلمين انتصار حاسما ، وقتل داميان ، امافوتيناس فقد استطاع بمشقة ، الفرار الى جزيرة ديا Dia الى الشمال من مدينة الحندق – ومن هناك عاد الى القسطنطينية حاملا نبأ اول هزيمة اوقعها مسلمو كريت بالقوات البيزنطية ، فى اول محاولة لاسترداد كريت بعد فتح المسلمين لها بوقت قصر (١) .

على ان الامبر اطورية البيز نطية لم تلبث ان تلقت هزيمة جديدة اشد و اعنف من سابقها ، و ذلك حين ارسل الامبر اطور ميخائيل حملته الثانية على كريت و كانت هذه المرة بقيادة القائد كراتبروس Duce Cratero Cibyraeotaru حاكم ثيم كبير هايوت على الساحل الجنوبي لاسيا الصغرى للذي يعد من اكبر الثيمات البحرية البيز نطية ، ولم ترد في المصادر البيز نطية اية اشارة لتحديد تاريخ هذه الحملة كذلك (٢) ، وقد دفع ذلك بعض المؤرخين المحدثين الى اغفال ذكر تاريخها رغم تعرضهم لها واذكر منهم على سبيل المثال المؤرخ فنلاي Finlay (٣) ، اما فازيلييف (٤) فقد اوضح ان هذه الحملة حدثت بعد الحملة الاولى بقليل اي خلال عام ٨٢٨ م . وكانت تتألف من سبعن سفينة حربية جمعت مسن مواني آسيا الصغرى التي اشهرت بشجاعة محارتها وجودة تدريباتهم . وانطلق مواني آسيا الصغرى التي اشهرت بشجاعة محارتها وجودة تدريباتهم . وانطلق

Theophanes Cotinuatus, Liber 11, pp. 67—77; Zonaras, Liber XV,
 p. 399.

كيدرينوس ، موجز التاريخ ، ص ص ٣٠ – ٩٤ ، باليونانية .

<sup>(2)</sup> Symeon Magistri, pp. 621—623; genesius, pp. 48—49; Theophanes Continuatus, pp. 79—80; Zonaras, p. 350.

<sup>(3)</sup> Finaly, History of Greece, vol 11, pp. 136-137.

<sup>(؛)</sup> فازيلييف : العرب والروم ، ص ٦٠ .

كراتبروس هذا الاسطول في اتجاه كريت وتمكن من النزول على ارض الجزيرة ، ولم تحدد المصادر مكان نزول الحملة تحديدا دقيقا ، وقد اشنبك الطرفان المتصارعان في معركة استمرت من شروق الشمس حتى غروبها . وتجمع المصادر البيزنطية على ان النصر فها كان حليف البيزنطيين الذين استولوا على كثير من الاسلحة، ووقع كثير من المسلمين اسرى في قبضتهم . وعندما هبط الظلام انسحب المسلمون الى داخل الجزيرة ، ولم يتعقبهم البيزنطيون ظنا منهم آنهم انزلوا بهم هزيمة منكرة لن يقووا بعدهــــا على منازلتهم. ويلقى المؤرخ البنزنطي جيننزيوس مسئولية هذا التصرف على عاتق كراتبروس ، ويصفه بالجبن والتكاسل ، ويوضح انه امر رجاله بعدم مطاردة المسلمين وتأجيل ذلك حتى صباح اليوم التالي (١) . وقضى البيز نطيون ليلتهم في الاحتفال هذا الانتصار ، ولم يعبأوا بتحصين معسكر هـم ، بـل تبعثروا وتباعدوا ، واسرفوا في تناول الخمر ، ثم راحوا في نوم عميق بفعل الشراب والاجهاد الذي لقيوه طوال اليوم . وعند منتصف الليل تقريبا عاد المسلمون بعد ان لموا شملهم ونظموا صفوفهم الى المعسكر البيزنطي ووقـع كل من فيه فريسة سهلة لسيوفهم ، ويقال أنهم ابادوا رجال الحملة عــن اخرهم . اما القائد كراتبروس فقد تمكن من الفرار على ظهر سفينة تجارية الى جزيرة كوس (٢) Cos ، وحنن تنبه المسلمون لللك سارعوا باللحاق به وادركوا هــناك واعادوه الى كريت حيث تـــم اعدامه شنقا (۳) .

(1) Genesius, p. 49.

 <sup>(</sup>۲) هى احدى جزر البحر الایجى ، وتقع بالقرب من الساحل الجنوب الغربى لآسیا الصغرى ، ا انظر عن ذلك

Encyclopdia Britannica; vol 6, p. 482.

<sup>(2)</sup> Symeon Magistri, pp. 621—623; Genesius, pp. 48—49; Theophanes Continuatus, pp. 79—80, Zonaras, p. 350.

كيدريموس ، موجز التاريخ ، ص ص ٥٥ – ٩٦ . باليونانية .

ورغم هذه الهزائم الشديدة المتلاحقة التي منيت مها القوات البنزنطية ، الا ان ذلك لم يثن من عزم الامبر اطور ميخائيل الثاني عن استر داد كريت، فذيم حملة ثالثة ، عهد بقيادتها الى قائد يدعى اوريفاس والمعلمومات التاريخية التي وصلتنا عن هذه الحملة وقائدها ، اقل مما امدتنا به المصادر البيزنطية عن الحملتين السابقتين . و لما كان المؤرخونالبيزنطيون لم محددوا تاريخها ، فقد افترض فازيلييف (١) وقوعها في فترة ما خلال عامی ۸۲۸ ، ۸۲۹ م (۲۱۳ – ۲۱۶ هر) ، بینما افتر ض بیوری (۲) آنها حدثت في وقت ما خلال اعوام ٧٢٨ ، ٨٢٨ ، ٨٢٩ م . (٢١٢ – ٢١٤ هـ) ولا نستطيع ان نجزم برأى قاطع بشأن تاريخ هذه الحملة ، اذ ليس هناك ادنى دليل نستند اليه في ذلك، وان كنا نميل الى الاخذ بافتر اض فازيلييف لانه اقرب الى تسلسل الاحداث التاريخية . وقد اجزل الامبراطور ميخائيل العطاء للمشتركين في الحملة كوسيلة لرفع معنوياتهم التي لابد وان تكون قد تأثرت نتيجة لما اصاب الحملتين السابقتين من فشل ذريع ، فتذكر المصادر البنزنطية انه امر بصرف اربعين قطعة ذهبية لكل فرد اشترك في هذه الحملة (٣) . وبعد وصول هذه القوات امام كريت ، وقع جزء مـن الاسطول في كمين اعده المسلمون اما الجزء الباقي فقد اشترك معهم في معركة محرية دمر خــلالهــا (٤) .

<sup>(</sup>١) قازيلييف ، العرب والروم ، ص ٢١ .

<sup>(2)</sup> Bury, op. cit., p. 290.

<sup>(</sup>٣) ونص الدبارة باللغة اللاتينية هو :

<sup>«</sup>in Singulos quadraginta aureos distribuit»

و ترجمتها بالمربية «و زع أربعون قطعة ذهبية على الفر د الواحد» انظر عن ذلك : Symeon Magistri, p. 624

<sup>.</sup> وقد أشار الى ذلك أيضا كيدرينوس فى كتابه موجز التاريخ ، ص ٩٧ ، باليونانية . (4) Symeon Magistri, pp. 623—624 Genesius, p. 50; Theophanes Continuatus, p. 81,

كيدرينوس ، موجز التاريخ ، ص ٧٧ . باليونانية .

وهكذا فشلت محاولات الامبر اطور ميخائيل الثانى العمورى لاسترداد كريت ، ومن اهم النتائج التى ترتبت على فشل هذه الحملات الثلاث ، تأكيد سيطرة المسلمين على كريت ، ومواصلة فتوحاتهم بها ، ثم غزوهم للسواحل والجزر البيزنطية المحاورة . ولاشك ان الهزائم المتتالية التى لقيتها القوات البيزنطية على يد الفاتحين المسلمين تدعو للتساؤل عن العوامل والاسباب الحقيقة التى ادت الى اخفاق هذه الحملات ، رغم ان الفتح الاسلامى للجزيرة كان لايزال فى مرحلتة المبكرة ، ولم يكن المسلمون قد ثبتوا اقدامهم بعد فى هذه الجزيرة ، فكيف استطاعوا ان يحرزوا مثل هذه الانتصارات على البيزنطين وان يلحقوا محملاتهم الهزعة تلو الاخرى ؟

ان الباحث المدقق لا يخفى عليه ان من اهم العوامل التى ساعدت على الحراز فاتحى كريت المسلمين هذه الانتصارات على الدولة البيزنطية ، هى الروح الحماسية للجهاد (١) فى سبيل الله، ذلك ان الدين الاسلامى قد فرض الجهاد على المسلمين فقال الله تعالى : «كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم وانتم لا تعلمون » (٢) وقد ثبتت فرضية الجهاد بالسنة عن ابى هريره رضيي الله عنه قال : «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذى نفسى بيده ، لولا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عنى ، ولا اجد ما احملهم عليه ، ما تخلفت عن سرية تغدوا فى سبيل الله ، ثم احيا ، ثم اقتل ، ثم

<sup>(</sup>۱) الجهاد كما فسره أئمة الدين الاسلامى ، أصله لغة المشقة ، يقال جهدت جهادا ، أى بلغت المشقة ، وشرعا بذل الجهد فى قتال الكفار ، ومجاهدة الكفار تقع باليد والمال واللسان و القلب . انظر ، الشافعى : فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، ج ۲ ، ص ۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٢١٦ .

احيا ، ثم اقتل ، ثم احيا ثم اقتل «(١) ويزخر القرآن الكريم بالآيات الى تعث المسلمين على الجهاد ، وعلى سبيل المثال قوله تعالى : «انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل الله ، ذلكم خير لكم ان كنم تعلمون» (٢) وهناك آيات عديدة تبين للمجاهدين ما اعده الله لهم مسن الثواب فى الاخرة . مثل قوله تعالى : «يا أبها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم وانفسكم ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار ، ومساكن طيبة فى جنات عدن ، ذلك الفوز العظم» (٣)

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «ان فى الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ، ما بين الدرجتين ، كما بين السماء والارض ، فاذا سألم الله فاسألوا الفردوس ، فانه اوسط الجنه ، واعلى الجنة اراه وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر انهار الجنة .»(٤)

هذا ، وقد بين القرآن الكريم ان من يقتل اثناء جهاده فى سبيل الله يعتبر شهيدا ، يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ويدخله الجنة خالدا فيها فى نعيم مقيم ، قال تعالى «ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (٥) .

<sup>(</sup>۱) الشافعي : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج۱ ، ص ۱۲ – ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، أية ١ \$ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصف ، الآيات ١٠ – ١٢.

<sup>(</sup>٤) عن ابي هريرة ، أنظر ، الشافعي ، فتح الباري ، ج٦ ص ٩ – ١٠٠

<sup>(</sup>ه) سورة آل عمران ، الآيات ١٦٩ – ١٧٠ .

ومن الاحاديت النبوية الشريفة فى هذا الصدد، قوله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء على بارق: نهر بباب الجنة، فى قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا». (١) وقال ايضا «ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شى ، الا الشهيد، يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» (٢).

لهذا كله ، فقد اصبح الجهاد في سبيل الله ، عقيدة لها اثرها الفعال في نفوس المسلمين ، دفعهم الى قتال اعدائهم من الكفار لاعلاء كلمة الله ، ومن الوثائق التاريخية الهامة التي توضح مدى تمكن روح الجهاد من نفوس المسلمين ، تلك الفقرة التي وردت في كتاب حاكم بيزنطي في القرن السابع الميلادي ، ارسل اليه الامبر اطور هرقل يونحه لعجزه عن صد المسلمين ، فرد عليه الحاكم المسيحي قائلا : «أنهم اقل منا عددا ، ولكن عربيا واحدا يعادل مائة من رجالنا ، ذلك أنهم لا يطمعون في شئيمن لذات الدنيا ويكتفون بالكساء البسيط والغذاء البسيط ، هذا في الوقت الذي يرغبون في الاستشهاد لانه افضل طريق يوصلهم الى الجنة ، في حين نتعلق نحن بأهداب الحياه ، ونخشي الموت ، ياسيدي الامبر اطور » (٣) لذلك فان بعض الموت ، ياسيدي الامبر اطور » (٣) لذلك فان بعض الموت ني حركتهم التوسعية (٤) .

وهكذا يصبح من الممكن القول ان الجهاد فى سبيل الله هو احد العوامل الرئيسية التى ادت الى الانتصارات التى احرزها مسلمو كريت على الدولــة

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : السيرة النبوية ، تحقيق مصطنى السقا وآخرين ، القسم الثانى الطبعة الثانية ، جـ٣ ، ص ١١٩ . إ

<sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك ، أنظر انسيرة النبوية ، ج ٣ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سميد عاشور : أوربا العصور الرسطى ، ه ١ ، الطبعة الرابعة ، ١٩٦٦ ، ص ٩٠٣ : ١٤٦٠ (4) Pirenne, A History of Europe, p. 47.

البيز نطية خلال هذه المرحلة المبكرة من فتحهم للجزيرة ، خاصة اذا علمنا ان روح الجهاد قد تمكنت من نفوسهم الى درجة كبيرة . مما دفسع الرحالسة المعاصر ابن حوقل الى القول أنهم فى غاية الجهاد (١) .

وهناك ايضا الرغبة الاكيدة لهوُّلاء الفاتحين في المحافظة على هذا الكسب الحديد والاستماته في الدفاع عنه . هذا الى جانب عوامل اخرى ، مها ان الفتح الاسلامي لكريت تم في الوقت الذي خرجت فيه الامراطوريسة البنزنطية من حرب اهلية انهكتها وعادت علمها بأسوأ النتائج سواء مسن الناحية العسكرية او من الناحية الاقتصادية (٢) ، وكانت لاتزال تخطوا الحطوات الاولى في سبيل اعادة بناء قونها البحرية ولم تكن قطعت شوطا كبيرا في هذا المضمار ، حين تعرضت كريت للفتح الاسلامي ، ورغم ذلك فقد اضطر الامىر اطور ميخائيل الثابى للقيام بمحاولاتة هذه حرصا على استرداد كريت قبل ان يوطد المسلمون نفوذهم مها . يضاف لذلك كله أنه ، في الوقت الذي تم فيه الفتح لاسلامي لكريت في يونيه ٨٢٧م / ربيع الاول ٢١٢ ه ، تعرضت جزيرة صقلية للغزو من جانب مسلمي شمال افريقية ، وبذلك فتحت جبهة ثانية للقتال امام الامىراطور ميخائيل الثانى تحتم عليسه مواجهتها وكان لها اثرها الواضح فى تشتيت جهوده العسكرية وعدم تركنزها على كريت وحدها . ولذلك مجدر بنا الاشارة السريعة الى الفتح الاسلامي لصقلية ، مع بيان خطورته على الامر اطورية البيز نطية ، وماترتب عليه من نتائج ساعدت على نجاح الفتح الاسلامى لكريت، واخفاق المحاولات التي قام مها البنزنطيون في سبيل استردادها .

<sup>(</sup>١) ابن حوقل : صورة الارض ، القسم الثانى ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الأول من اليحت ص ٧٤–٩١.

في يونيه عام ١٩٧٧م (ربيع الاول ٢٠١٦هـ) ارسل امير شمال افريقيه زيادة الله ابن الاغلب (٢٠١ - ٢٧٣ هـ / ١٨٧ هـ ٨٣٨ هـ) حملة بقيادة السد بن الفرات(١) لغزو صقلية . وقد نزلت الحملة بمدينة مازر – الى الجنوب على الساحل الغربي لجزيرة صقلية – فاستولى المسلمون علمها(٢) . ثم اتخذا الجيش الاسلامي طريقة الى مدينة سرقوسه – على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية – وافتتح المسلمون حولها مواقع عديدة، ثم حاصروها برا ويحرا . وفي تلك الاثناء وصلت للمسلمين الامدادات العسكرية من افريقيه والاندلس وكريت ، في الوقت الذي ارسل فيه الامبراطور ميخائيل الثاني اسطولا كبرا الى صقليه ، كما اقنع دوق البندقية المستقل جستنيانوس البزنطية في انقاذ سرقوسه ، وبعد ان اجتمع الاسطول البيزنطي بأسطول البندقية ، نشبت المعركة بين الاسطولين المتحالفين والقوات الاسلامية تحت السوار سرقوسه ، حقق فيها المسلمون انتصارا كبيرا وواصلوا حصارهم المدينة (٣) . ولكن المعسكر الاسلامي المرابط امام سرقوسه تعرض لوباء

<sup>(</sup>۱) هو ابو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان ، أصله من نيسابور بخراسان ، وولد بمدينة حران سنة ١٤٢ ه (بدأت في ٤ مايو ٥٥٧ م) ويستطرد المؤرخ المالكي في ترجمته لحياة أسد بن الفرات تائلا : «ثم ولاه زيادة الله ابن ابراهيم ابن الأغلب قضاء افريقية سنة ثلاث ومائتين (٨١٨ – ٨١٩ م) فأقام قاضيا عليها يقضى بين أهلها بالكتاب والسنة حيى خرج لغزو صقلية فجاهد بها الروم وقاتلهم قتالا عظيما ، و كانت له آثار مشهورة ومقامات مذكورة وافتتح منها مواضع كثيرة ، ثم توفى رحمه الله تعالى من جراحات اصابته وهو محاصر لموضع». انظر المالكي : رياض النفوس ، ص ١٧٢ – ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المااكي : رياض النفوس ، ص ١٨٨ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ه ، ص ١٨٨ .

 <sup>(</sup>۳) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج۱ ، ص ۱۰۲ – ۱۰۳ ، ابن الاثیر : الکامل ، ج ، ،
 ص ۱۸۷ ، راجع کذلك فازیلییف : العرب و الروم ، ص ۷۸ .

الطاعون الذى تفشى بين الجنود بشكل خطير ، وادى الى وفاة اعداد كبيرة منهم ، كان من بينهم اسد بن الفرات نفسه وذلك فى ١٣ رجب ٢١٣ ه / أكتوبر ٨٢٨ م . فاختار الجنود خليفة له محمد بن ابى الجوارى ، وفى ذلك الوقت جاءت امدادات جديدة من القسطنطينية والبندقية لانقاذ سرقوسه ، فتحرج موقف المسلمين وارادوا رفع الحصار ، فأصلحوا سفنهم وتهيأوا للخروج ، ولكنهم ادركوا استحالة ذلك لوجود اسطول البيز نطيين والبنادقة المام مخرج ميناء سرقوسه ، فاشعل المسلمون النيران فى سفنهم حتى لاتقع فى ايدى الاعداء ، وتوغلوا فى داخل البلاد ، واتجهوا بحو الشمال الغربى لصقلية ، وحاصروا ميناو ، وبعد ثلاثة ايام استسلمت لهم ، ثم ملكوا مدينة جرجنت (كبركنت ) (١) .

<sup>(</sup>۱) تعتبر مدينة جرجنت من المدن العريقة بصقلية ، وامتازت بحسن التنسيق وإزدهارها الحركة التجارية بها ، ومما جاء في وصف الادريسي لها قوله : «وجرحنت مدينة متحضرة منأشر ف الحواضر ، عامرة بالوارد و الصادر ، وقلعتها حصينة سامية و مدينتها زاهية قديمة العمر ان ، مشهورة في جميع البلدان ، بل هي من أعظم الحصون منعة ، وأجل البلاد رقعة ، يسمى اليها من ساير الآفاق ، وتجتمع بها السفن والرفاق ، ديارها سامية في الدبار ، ومجلاتها تنسن الأنظار ، وبها أسواق جامعة لأصناف الصائع ، وضروب المتاجر والمبايع ، وبها حداثق وجات رايقة ، وأصناف كثيرة من التمرات أزلية أدلية ، تدل آثارها على سلطنة علية ، ويحمل على كل ما وصل اليها من عظام السفن وما يتجاوز أوساقها في الأيام القلائل ... وبها جنات وفلات مشهورات ، وهي على ثلاث أميال من البحر ..» انظر : الادريسي : نزهة المشتاق ، ص ٢١ – ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) ذكرها الادريسي بأسم قصريانى ، ووصفها بقوله : «هي مدانة جليلة في أعلى جبل ذات حصن حصين ومعقل متين ، قطرها واسع وفناؤها شاسع ، ولها أسواق حميلة الترتيب ، وديار متقنة التركيب ، وصنائع وبضائع ، وصناع ومتاجر وأمتاع . ولها عمل واسع الحال وأقاليم واسعة الحال ، مزارعها زعية ، وغلاتها مرضية ، وهوآها بارد ، ومرافقها تشفى الصادر والوارد ، وبالجملة أنها امتع بلاد الله مكانا ، وأوثقها بنيانا ، وله مع حصانتها في جبلها مزارع ومياه جارية .» انظر : الادريسي : نزهة المشتاق ، ص ٢ ع ٣٠٠٠

واثناء حصار المسلمين لقصريانه ، ارسل الاميراطور ميخائيل الثاني حملة كبيرة على صقلية ، لوقف الزحف الاسلامي بها ، والعمل على اجلاء المسلمين عها افتتحوه من بلاد . وكانت هذه الحملة بقيادة احد القادة الممتازين في ، وقد نازل الامر اطورية البزنطية ويدعى تيودوت Theodotus هذا القائد المسلمين تحت اسوار قصريانه ولكنه هزم ، وقتل المسلمون اعداد كبيرة من جيشه ، كما اسروا اعدادا اخرى ، كان من بينهم تسعون بطريقا اما تيودوت فقد لحأ بمن تبقى معه الى داخل قصريانه . واستمر المسلمــون محاصرين للمدينة ووقع بيهم وبنن البيزنطيين عدة اشتباكات تبادل فهما الطرفان النصر والهزممة . وعلى اثر احدى الهزائم التي الحقها تيودوت بالمسلمين ، انسحبوا الى ميناو ، فتبعهم المها وحاصرهم مها . وحنن علمت الحامية الموجودة عدينة جرجنت عا حدث لاخوانهم المحاصرين بميناو ، قامت بتخريب جرجنت وسارعت بالحروج منها لاغاثتهم ، ولما ادركت استحالة ذلك ، انسحبت الى مدينة مازر . وفي عام ٢١٤ هـ وصلت الى المسلمين بصقلية امدادات كثيرة من افريقية والاندلس ، بلغت ثلاثمائــة سفينة محملة بالرجال ، فتقووا بها واضطر تيودوت الى الانسحاب من امام ميناو (١) . وفي ذلك الوقت من خريف عام ٨٢٩ م ، توفي الامــــر اطــــور ميخائيل الثاني (اكتوبر ٨٢٩ / شعبان ٢١٤ هـ) (٣) ،وبوفاته وضعت

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : أخبار دولة بنى الاغلب ، ص ۴٪ – ٪؛ ، ابن الأثير : الكَ مل ، جه ، ص ۱۸۷ – ۱۸۸ ، راجع كذلك ، فازيلييف : العرب والروم ، ص ۸۳ – ۸٪ .

<sup>(</sup>۲) والجدير بالذكر أن الصراع استمر قائما أمدا طويلا ، بين خلفاء هذا الامبراطور والمسلمين في صقلية ، وقد أخذ المسلمون يواصلون فتوحاتهم بها حتى أجلوا البيزنطيين عنها . انظر : ابن خلدون : أخبار دولة بنى الاغلب ، ص ه ؛ وما بعدها ، ابن الاثير : الكامل فى التاريخ جه ، ص ۱۸۸ وما بعدها . راجع أيضا ، ببورى : تاريخ الامبراطورية الرومانية الشرقية ، ص ۲۰۸ وما بعدها ، فنلاى : تاريخ اليونان ، ح ۲ ، ص ۱۳۸ وما بعدها .

الحاتمة لحياة هذا الامبراطور الذى شاهد عصره انهيار سيطرة بيزنطة فى البحر المتوسط ، والبحر الادريانى نتيجة للغزو الاسلامى لجزيرتى كريت وصقلية ، وان كان هو لم يدخر جهدا فى سبيل استخلاصهما من قبضة المسلمن .

على ان السياسة النشطة التى انتهجها ميخائيل الثانى والحاصة بمحاولاته المستمرة لاسرداد كريت ، لم تلبث ان اصيبت بنكسة فى عصر خليفته ثيوفيل (١) (٨٤٩ – ٨٤٨) ، اذا لم يرد فى المصادر المعاصره او المتأخره أية اشارة لأية حملة ارسلها ضد كريت ، هذا رغم الغارات العنيفة التى قام بها مسلمو كريت على الممتلكات البزنطية ، ونحاصه فى الايام الاولى من عصر هذا الامبراطور . فبمجرد ان تولى ثيوفيل العرش فى اكتوبر من عصر هذا الامبراطور . فبمجرد ان تولى ثيوفيل العرش فى اكتوبر المبرنطى موناخوس عدد سفنها مخمسين سفينة حربية ، حيث هاجمت البيزنطى موناخوس عدد سفنها محمسين سفينة حربية ، حيث هاجمت شواطئى أيونيا المناس الصغرى كما هاجمت اديرة الرهبان فى جبل اتوس الجنوبى الغربى لاسيا الصغرى كما هاجمت اديرة الرهبان فى جبل اتوس

<sup>(</sup>۱) امتاز الامبراطور ثيوفيل بسعة الأفق وشدة اهتهامه بالعلوم والفنون البيزنطية والاسلامية على السواء . كما كان من أهد المناهضين لعبادة الصور المقدسة ، وقد شهد عصر ه الموجه الأحيرة للحركة اللا ايقونية . ومن الأمور المشهورة عن هذا الامبراطور حرصه على نشر العدل في أرجاء الامبراطورية ، فأخذ في تقليد الخليفة العباسي هارون الرشيد فيها اشتهر به من العداله ، فيقال انه كان يطوف بأنحاء عاصمته القسطنطينية ليلا ، ويتحدث إلى الفقراء والمساكين ويستمع إلى شكواهم ، وينزل أخد العقاب بمن أوقع بهم الظلم من الموظفين مها ارتقت مكانتهم ومن الخصائص المميزة لعصره ، حروبه مع المسلمين على الجبهة الشرقية للامبراطورية البيزنطية انظر عن ذلك :

Bury, op. cit., pp. 121—122; Ostrogorsky, History of the Byzantine State, pp. 183—184.

راجع كذلك ، نبيه عاقل : الامبراطورية البيزنطية ، ص ١٩٤.

صوامعهم وفروا طالبين السلامة لأنفسهم (٢) . وفى نفس عام ٨٢٩ م صوامعهم وفروا طالبين السلامة لأنفسهم (٢) . وفى نفس عام ٨٢٩ م / ٢١٤ ه ، امحر اسطول من كريت ، وهاجم سواحل تراقيا ، واستولى المسلمون منها على غنائم وفيرة، وعلى العديد من الاسرى. وفى طريق عودتهم فاجأهم حاكم ولاية تراقيا ويدعى قسطنطين كونتوميتس Constantinus فاجأهم حاكم واشتبك معهم فى معركة بحرية ، لم تحدد المصادر مكانها على وجه الدقة ، وكما يذكر صاحب صلة ثيوفان ، فان الاسطول الكريتى دمر تماما وابيد من فيه من المسلمين (٣) . ولكن البيز نطيين لم بهنأوا بهذا الانتصار طويلا ، اذ بعد وقت قصير من المعركة ، واثناء احدى غارات الكريتين على جزر السيكلاديز (٤) ، تقابل الاسطول الكريتي فى طريت العودة ، مع اسطول برنطى عند جزيرة تاسوس ٢١٩٥٥ هـ احدى

<sup>(</sup>۱) يقع جبل آتوس فى شبه جزيرة خلقيديه ، ويبلغ ارتفاعه نحو ستة آلاف و ثلاثمائة قــدم . و كان المسيحيون يعتبرونه أثرا ديهنيا و بنوافيه الكثير من الكنائس و الأديرة ، و من أشهر ها دير لور Laure ، الذى أسسه القديس اثناسيوس فى الترن العاشر الميلادى . انظر : الخانجى : منجم العمران فى المستدرك على معجم البلدان ، ج ٩ ، ص ١٨ راجع أيضا : Ostrogorsky, op. cit., p. 253.

<sup>(2)</sup> Monachus, op. cit., pp. 791-792; Theophanes Continuatus, p. 137.

<sup>(3)</sup> Theophanes Continuatus, P 137.

<sup>(؛)</sup> تقع جزر السيكلاديز في الطرف الجنوبي الغربي للبحر الايجى ، وهي تشمل الجزر التالية : لمنوس Lemous ، سكيروس Scyrus ، ميلوس Melus ، امولجوس Delus ، ثيرا Thera ، ثيراسيا Therasia ، ربنيا Rhenea ، ديلوس Delus ناكوس Naxus. انظر .

Constantin Porphyrogenetus, De Thematibus, Liber 1, p. 43.

جزر البحر الايجى - واوقع المسلمون بالاسطول البيزنطى هزيمــــة مروعة و انزلوا به التدمير(١).

ورغم هذه الغارات التي قام بها مسلمو كريت على الممتلكات البيز نطية الا ان الامبر اطور ثيوفيل لم يبذل أية محاولة عسكرية بقصد استرداد كريت وامتدادا لسياسة والده ميخائيل الثاني في هـذا الشأن والباحث في هـذا الموصوع يدرك ان السبب في ذلك يرجع الى انشغاله بالحروب مع المسلمين على الجبهة الشرقية للامبر اطورية ، تلك الحروب التي استحوذت على جانب كبير من اهتمامه ونشاطه العسكرى طوال عهده . لذلك فمن الضرورى الاشارة الى هذه الحروب لبيان الاسباب التي أدت الى انصراف ثيوفيل عن عاولة استرداد كريت ، واستكمالا للنظرة الموضوعية الشامله لمسرح الاحداث وقنداك .

لقد استغل الامبراطور ثيوفيل الظروف العصيبة التي كانت تمر بها الدولة العباسية وقتذاك والخاصة بفتنة بابك ، ومحاولات الاستقلال من جانب ولاة مصر ، واشعل الحرب معها محاولا كسب فتوحات بيزنطية في المشرق الاسلامي . لكن هذه الحروب تطورت بشكل ادى الى تفوق العباسيين واحرازهم العديد من الانتصارت التي كللت بفتصح مصدينة عمصورية .

وقد بدأ الامبراطور ثيوفيل حربه مع العباسيين فى ربيع عام ١٣٠ م / ٢١٥ هـ ، فنزل على مدينة زبطره (٢) ، واستولى عليهـــا ، وانزل بهـــا الحراب والدمار ، وقتل اعدادا كبيرة من سكانها . وما كاد الحليفة المأمون

<sup>(1)</sup> Theophames Continuatus, p. 137.

 <sup>(</sup>۲) تقع مدینة زبطرة فی أقلیم أعالی الجزیرة ، بین مدینتی ملطیة وسمیساط ، أنطر ، یاتوت ،
 محمجم البلدان ، ج ۷ ، ص ۳۷۴ .

يعلم بنبأ هذه الغارة حتى صمم على الثأر ، فخرج من بغداد يوم السبت ٢٧ المحرم ٢١٥ ه (٢٦ مارس ٨٣٠ م) ، ووصل الى مدينة الموصل — فى اعالى الجزيرة — ثم نزل الى شمال الشام ومر بمدن منبج و دابق و انطاكية ، التى رحل منها الى المصيصة ثم الى طرسوس ، وخرج منها فى ١٥ جمادى اولى ٢١٥ ه (يوليه ٨٣٠ م) غازيا فى الممتلكات البيزنطية فى قبادوقيا ، فقتح حصون بها مثل حصنى ماجده وقرة ، ونجح بعض قادته فى فتح حصنى سندس وسنان ، ثم عاد الحليفة الى بلاده بعد ان انتقم لما انزله الامبر اطور ثيوفيل من تخريب بمدينة زبطره (١) .

وفى العام التالى (٢١٦ ه / ٨٣١ م) قام الامبر اطور ثيوفيل بغارة على مدينتي المصيصة وطرسوس ، وقتل من اهليهما الفا وستمائة نفس ، فخرج المأمون في ١٩ جمادى الاول ٢١٦ ه (٢ يوليه ٨٣١ م) للرد على هذا الهجوم وحين وصل الى مدينة أدنه في اقليم قيليقية جاءته رسل ثيوفيل تعرض عليه ان تعقد بينهما الهدنة لمدة خمس سنوات مقابل ان يدفع له الامبر اطور مائة الف دينار (٢) ، وان يطلق سراح الاسرى المسلمين الموجودون بالبلادالبيز نطية على ان يرد اليه الخليفة المأمون ما أفتتحه من المدن والحصون البيز نطية (٣).

<sup>(</sup>١) الطبرى : تاريخ الأم والملوك ، ج ١٠ ، ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>۲) الدینار عملة ذهبیة استخدمها المسلمون ، و هو یساوی عشرون قیراطا من الذهب . و کان ببغداد ثوعین من الدنانبر ، أحدهما یسمی «العوال» ویساوی آثنا عشر در هما ، و الآخر یدعی «المرسل» ، ویساوی عشرة در اهم ، و کان الآخیر اکثر شیوء و استخداما فی بغداد ، یدعی «المرسل» ، ویساوی عشرة در اهم ، و کان الآخیر اکثر شیوء و استخداما فی بغداد ، و استخداما فی اغلب مبایعاتهم و معاملات تجارهم . انظر ، القلقشندی : صبح الأعشی ج ٤ ، ص ۲۲٪ .

<sup>(</sup>٣) اليعقوبى : التاريخ ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ ، الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ، ١ ، ص ٢٨٣ .

لكن الخليفة المأمون رفض قبول هذا العرض ، وتقدم الى مدينة هرقلة (١) ، التي استسلمت له دون قتال ، ووجه اخاه ابا اسحاق (٢) ، فافتتح ثلاثين حصنا بيزنطيا لم تذكر المصادر اسماءها ، كما استطاع احد قادته ويدعي يحى بن اكثم ان يغير على مواقع عديدة للبيزنطيين «فأغار وقتل وحرق واصاب سبيا ورجع الى العسكر» (٣) . وبعد ذلك رحل الخليفة المأمون بحيشه الى دمشق ، ومنها الى مصر ليقضى على فتنة نشبت بها ، وظل بمصر من فبراير الى ابريل ٨٣٢ م ، ثم عاد لاستئناف القتال مع البيزنطيين وكان هدفه هذه المرة قلعة لؤلؤه التى تشرف على درب قيليقية وتتحكم فيه ، ونزل عليها محاصرا ، واستمر محاصرا لها لمدة ماثة يوم دون جدوى . فرحل عنها وترك امامها قائده عجيف وامره بالاستمرار فى الحصار حتى فرحل عنها وترك الاهالى احتالوا على هذا القائد حتى اسروه ، فى الوقت تسقط المدينة ، ولكن الاهالى احتالوا على هذا القائد حتى اسروه ، فى الوقت الذى خرج فيه الامبر اطور ثيوفيل فاحدق بالجيش الاسلامى المرابط امام القلعة ، ولما علم الخليفة بذلك ارسل قواته لمنازلة الامبر اطور ، الذى فضل الن يرحل قبل وصول هذه القوات ، وحين علم اهالى لؤلؤه برحيل الا مر اطور اطلقوا سرا حجيفا وسلموا له القلعة (٤) .

عزم الحليفة المأمون على فتح مدينة عمورية ، والمعروف ان هذه المدينة تقع في وسط آسيا الصغرى ، وكان الاستيلاء بملها يعتبر خطوة في سبيل

<sup>(</sup>۱) تقع مدينة هرقلة في أقليم قيليقية ، ووصفها القلقشندى بقوله : «و هي في شرق نهر ينزل من جبل العلايا إلى نحو سنوب ، وهرقلة عليه في فرب البحر ، وفي شرقها جبل الكهم» انظر القلةشندى : صبح الأعشى ، ج ه ، ص ه ه ٣ .

 <sup>(</sup>۲) هو الذي تولى الحلافة بعد المأمون وعرف بأسم المعتصم بالله ابو اسحق محمد بن الرشيد ، انظر السيوطي : تاريخ الحلفاء أمراء المؤمنين ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الطبرى : تفس المصدر ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ .

الوصول الى القسطنطينية ذاتها (١) . كما أنها تعتبر من أمنع وأحصن البلاد البرنطية ، ويذكر المؤرخ الطبرى أن عمورية «هي عين النصرانية وهي أشرف عندهم من القسطنطينية» (٢) يضاف لذلك أن هذه المدينة هي مسقط رأس الاسرة العمورية الحاكمة التي ينتمي اليها الامراطور ثيوفيل ، وكان استيلاء المسلمين عليها يعد ضربة قاصمة تذل الامراطور وتقضى على هيبته وقد أخذ المأمون في الاستعداد لحملته على عمورية ، وحين علم ثيوفيل بذلك بعث اليه برسالة عاود فيها طلب الهدنة الذي سبق أن تقدم بها في عام ٢١٦ ه (٣) . لكن رد الخليفة المأمون (٤) عليه كان ملينا بالوعيد واالتهديد وأشرط لقبول الهدنة ، اعتناق الامراطور وشعبه للدين الاسلامي الحنيف أو دفع الجزية السنوية للخليفة العباسي ، شأنه في ذلك شأن أهل الذمة مسن المسيحين واليهود الموجودين بالبلاد الخاضعة لسلطة الخليفة المسلم . وفي حالة قبول الامراطور لهذا الشرط يكون ذلك بطبيعة الحال اعتراف ضمني منسه بالمامون كسيد اعلى له .

ويبدو ان الامبراطور ثيوفيل رفض شروط الخليفة المأمون ، السذى واصل استعداداتة العسكرية الخاصة بحملته على عمورية ، وخرج على رأس جيوشه في عام ٢١٨ هـ (٨٣٣ م) متخذا طريقه في آسيا الصغرى ، وحين وصل الى موضع يسمى البدندون بين لؤلؤه وطرسوس ، حلت به حمى

(1) Bury, op. cit., p. 262.

<sup>(</sup>٢) الطبرى : تاريخ الأم والملوك ، ج١٠ ، ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر نص خطاب الامبراطور ثيوفيل إلى الخليفة المأمون في المصدر التالي .

الطبرى : تاريخ الأم والملوك ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر 'ص رسالة الأمبراطور ثيوفيل إلى الخليفة المأمون ، ورد المأمون عليها في الملحق رقم ١

شديدة أدت الى وفاته فى ١٣ رجب ٢١٨ هـ (٧ اغسطس ٨٣٣ م) (١) . وهكذا لم يمتد الاجل بالخليفة المأمون ليتم هذا المشروع الذى بدأه ، فتوفى تاركا لخليفته المعتصم (رجب ٢١٨ هـ – ربيع الاول ٢٢٧ هـ / اغسطس ٨٣٣ ــيناير ٨٤٢ م)(٢) مهمة تحقيق هذا النصر الخاص بفتح مدينة عمورية.

وترجع اسباب هذا الفتح الى ان بابك الحرى حين شعر بالتضيق عليه من جانب الافشين قائد الحليفة المعتصم ، ووجد انه اضعف من ان يقف فى وجهه « كتب الى ملك الروم ثيوفيل بن ميخائيل بن جورجس يعلمه ان ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتليه اليه ، حتى وجه خياطه يعى جعفر بن دينار وطباخه يعنى ايتاخ ، ولم يبق احد على بابه ، فان اردت الحروج اليه ، فاعلم انه ليس فى وجهك احد بمنعك (٣) وكن بابك يرى من وراء ذلك بطبيعة الحال ، ان يفتح الامبر اطور ثيوفيل جهة قتال ثانية امام العباسيين ، يكون لها اثرها فى تشتيت جهودهم العسكرية ، وبالتالى تخف وطأة قتالهم له . وقد استجاب له الامبر اطور ، وقام فى عام ٣٢٣ هرديسمبر ٧٣٧ — نوفمبر اشرها م على ملينة زبطره فخربها وأسر كثيرا من اهلها ، ثم نزل على ملطية ، فأغار عليها وعلى بعض الحصون الاسلامية المحاورة لها ، وقد مثل الامبر اطور بمن وقع فى يده من الاسرى ، فأمر بسمل عيونهم وقطع وقد مثل الامبر اطور بمن وقع فى يده من الاسرى ، فأمر بسمل عيونهم وقطع أذانهم وانوفهم (٤)

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي : التاريخ ، جَرَّم ، ص ١٩٦ ، الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ١٠ ، ص

<sup>(</sup>٢) السيوطى : تاريخ الحلفاء أمراء المؤمنين ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج١٠ ، ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) تقع مدينة ملطية في أقليم الجزيرة إلى النهال من مدينة حلب في شمال الشام، وهي تمتاز بموقعها الاستراتيجي الهام عند أحد الممرات المؤدية من أراضي الدولة البيزنطية إلى أقليم الجزيرة،

وحين وصلت أنباء هذه الغارة الى الحليفة المعتصم ، وان امرأة هاشمية صاحت وهى في ايدى البرنطين «وامعتصماه»، استعظم ذلك وصمم على الثأر ، وبعد أن انتهى من القضاء على بابك الحرى في عام ٢٢٣ ه (٨٣٨م) اخذ يستعد لتنفيذ مشروع الحليفة المأمون ، الحاص بفتح مدينة عمورية . وفي يوم الحميس ٢ جمادى الاول ٣٢٣ه (اول ابريل ٨٣٨م) ، غادر المعتصم عاصمته سامراء على رأس جيش كبير ، قدره المؤرخ المسعودى مابين المائتسى والحمسمائة الف (١)، وتشير المصادر البيزنطية التى عرضت مابين المائتسى والحمسمائة الف (١)، وتشير المصادر البيزنطية والتروس اسم عمورية التى اتخذ الجيش طريقه البها، وتوقف هذا الحيش على بهر اللامس (٣) وقرر المعتصم ان يغزو البلاد البيزنطية من عدة جهات ، فأرسل جزءا من وقرر المعتصم ان يغزو البلاد البيزنطية من عدة جهات ، فأرسل جزءا من الحيش على رأسه القائد الافشين نحو مدينة سروج ، وامره ان يدخل من ناحيتها الى الاراضى البيزنطية عن طريق درب الحدث . كما ارسل جزءا أخرا من الحيش بقيادة القائد اشناس وكان عليه ان يدخل الى مدينة الصفصاف ناحيتها الى المدينة الصفصاف عن طريق درب طرسوس وحدد الحليفة للقائدين يوما معينا يجمعان فيه مع

وجاء فى وصفها أنها «بلدة ذات أشجار وفواكه وأنهار وهى مسورة ، ولها فنى تدخلهـ
 وتجرى فى دورها ، إلا أنها شديدة البرد» . انظر ، ابن حوقل ، صورة الأرض ، ج ١ ،
 ص ٢٠٨ ، القلقشندى صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ الأم والملوك ، ج ۱۰ ، ص ٣٣٤ ، المسعودى ، التنبيه والاشراف ، ص ١٦٩ ، ابو الفدا ، المختصر في أخبار البشر ، ج ۲ ، ص ٣٦ ، ابن الأثير : الكامل، ج ٢ ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ .

 <sup>(</sup>٣) يقع نهر اللامس في سلوقيه وبينه وبين طرسوس مسيرة يوم واحد ، انظر ، الطبرى : تاريخ
 الأم و الملوك ، ج ١٠ ، ص ٣٣٥ .

باقى الحيش امام مدينة انتره (١)، التى سار اليها الخليفة مع باقى قواته (٢) ولما وصلت انباء هذه الحملة الى الامبر اطور ثيوفيل ، خرج من القسطنطينية على رأس جيشه لمنازلة المسلمين ، وتوقف عند دور يليوم Dorylaiom (٣) وهناك وصلته الانباء عن ضخامة الحيش الاسلامي وعظم استعداداته ، وقد دفع ذلك فريقا من القادة البيزنطيين الى نصحه باخلاء عورية من سكانها صونا للدم المسيحى ، ولكن الامبر اطور رفض الاستماع لهذه النصيحة ، وفضل ان يزيد من تحصينات عمورية ، وان يعهد بالدفاع عنها الى قائد قدير يدعى ايتيوس Aetius وهو المعروف لدى المؤرخين المسلمين باسم يلحى ايتيوس لى وكان يشغل وقتذاك منصب حاكم ثيم الاناضول . كما ارسل الامبر اطور الى عموريه تعزيزات ضخمة بقيادة تيودور كراتير وسTheodore والمسلمين بايوتريكوس Constantin Baiotrikos (٥) دم الامبر اطور ثيوفيل فقد عسكر وراء نهر الهليس منتظرا مرور الحليف المعتصم بحيشه لينقض عليهم ، ، وظل معسكرا في هذا الموضع ما يقرب من الشهر ، وحين بلغه ان جيش الافشين دخل الى الاراضي البيزنطية من

<sup>(</sup>۱) تقع مدينة انقرة في وسط آسيا الصغرى ، ويذكر القلقشندي أنها «بلدة لها قلعة على تل عال وهي بين الجبال ، وليس بها بساتين و لا ماء ، يشر ب أهلها من الآبار» . انظر ، القلقشندي صبح الأعشى ، ج ه ، ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>۲) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۵ ، المسعودى : مروج الذهب ، ج ۲ ص ۲۷٦ ، ابن الأثير : الكامل ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ .

 <sup>(</sup>٣) دوريليوم هي احدى المدن بآسيا الصغرى ، وتقع إلى الغرب من مدينة عمورية وبينهما
 مسبرة ثلاثة أيام ، انظر ، فازيلييف : العرب والروم ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>١٤) اليمقوبي : التاريخ ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، الطبرى : تاريخ الآم والمنوك ، ج ١٠ ، ص ٣٣٩ .

<sup>(5)</sup> Monachus, p. 805; Theophanes Continuatus, p. 26; Symeon Magistai, pp. 638—639; Zonaras, p. 416.

ناحية ثيم الارمنياق ، ذهب على رأس قواته لمنازلته ، والتقى الطرفان فى معركة صباح يوم الحميس ٢٥ شعبان ٢٢٣ ه (٢٢ يوليه ٨٣٨ م) عنسه مدينة دازيمون ، Damo (١) ، واحرز البيز نطيون الانتصار فى بادئ الامر ، ولكن الموقف تغير عند الظهر حين وصل الفرسان المسلمون فانقضوا بشدة على قوات الامبر اطور وشتتوها فلاذ معظمها بالفرار . وتتفق المصادر العربية (٢) والبيز نطية على ان الامبر اطور نفسه لم ينج الا بصعوبه ، ونذكر على سبيل المثال قول الماجستر سيميون : «وانشب الامبر اطور القتال ، فانهزم وهرب وعاد بالخزى و لم ينج الا بصعوبة» (٣).

وبعد هذه الهزيمة عاد الامبراطور الى معسكره السابق عند نهر الهليس حيث اجتمع بفلول جيشه ، وارسل الى المدن والحصون يأمر من بها بالقبض على الجنود الهاربين وجلدهم وارسالهم لحرب المسلمين ، اما هو فاتخلل طريقه الى مدينة نيقية ومنها الى دوريليوم ، وأقام هناك فى انتظار ما سوف محل بعمورية على يد الجليفة المعتصم (٤) . اما الافشين فبعد انتصاره على الامبراطور ، واصل طريقه الى انقره ، وامامها اجتمع بجيش الجليفة المعتصم وجيش اشناس و دخل الجميع الى مدينة انقرة ، التى هجرها اهلها ، فاستولى

<sup>(</sup>١) تعرف حاليا بأسم توكات ، انظر فازيلييف ، العرب والروم ، ص ٢٠٣ . ،

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ۱۰ ، ص ٣٣٧ ، ابن الأثير ، ٢٧٦ انظر على سبيل المثال ، ج ۲ ، ص ص ١٩٧ - ١٩٨ ، المسعودى : مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ الكامل ، ج ٢ ، ص ص ٢٠٨ ، المسعودى : مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ (3) Symeon Magistri, p. 638.

أنظر كدلك:

Monachus, p. 803; Genesius, p. 68; Theophanes Continuatus, p. 127.

<sup>(4)</sup> Genesius, pp. 68—69; Theophanes Continuatus, pp. 128—129; Zonaras, pp. 416—417.

انظر كذلك ، الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ١٠ ، ص ٣٣٧ – ٣٣٨ .

عليها المسلمون وخربوها (١) . وقد كان لنخريب هذه المدينة وللهزيمة التي لقيتها القوات البيزنطية على يد اشناس ، اسوأ الاثر في نفس الامبراطور ثيوفيل ، فقام بآخر محاولة لانقاذ مدينة عمورية من مصيرها المحتوم ، وتذكرا المصادر العربية والبيزنطية على السواء ، ان الامبراطور ثيوفيل ارسل الى الحليفة المعتصم سفاره اوضحت له ان قادة الجيش البيزنطي قد تجاوزو اوامره اثناء حملته على زبطرة عام ١٩٣٧م (٣٢٣ ه) ، وان الامبراطور يعد بتسليم كل من قام بعمل تخريبي ضد هذه المدينة ، كما أوضحت هذه السفارة استعداد الامبراطور لاعادة بناء زبطره على نفقة الحاصة وأن يعيد اليسه جميع من اسرهم منها مضافا اليهم جميع الاسرى المسلمين الموجودين بالبلاد البيزنطية (٢) . لكن الحليفة المعتصم لم يستمع الى هذه الوعود المذله وسخر من رسل الامبراطور واتهم البيزنطيين بالجبن واحتجز الرسل (٣)

اتخذ الحيش الاسلامى بعد ذلك طريقه الى عمورية ، ووصل امامها يوم الجمعة ٦ رمضان ٢٣٥ه (اول اغسطس ٨٣٩م )(٤)، وعلى الفور بدأ المسلمون الحصار ، وقد هاجموا السور – الذى كان على جانب كبير من الحصانه وكان يشتمل على ٤٤ برجا – هجمات متتالية بشجاعة ومثابرة ، غير ان هجومهم لم يكلل بالنجاح نظرا لاستماتة اهل عمورية في الدفاع عنها

<sup>(</sup>۱) الطبرى: نفس المصدر ، ج ۱۰ ، ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>۲) قال المؤرخ اليعقوب عند تمرضه لهذه السفارة: «فأوفد طاغية الروم من قبله وقد إلى المعتصم يقول أن الذين فعلوا بزبطرة ما فعلوا تعدوا أمرى وأنا ابنيها بمالى ورجالى وأرد من أخذ من أهلها واخلى جملة من في بلد الروم من الاسارى وأبعث اليك بالقوم الذين فعلوا بزبطرة على رقاب البطار"ة». انظر اليعقوب: التاريخ ، ج ٢ ص ص ٢٠٢ -- ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) وقد سيرهم الخليفة إلى بلدهم بعد فتحه مدينة عمورية ، أنظر عن ذلك المصادر التالية :-Genesius, op. cit., pp. 64---65; Theophanes Continuatus, pp. 129---130

<sup>(</sup>٤) الطبرى : تاريخ الأم والملوك ، ج١٠ ، ص ٣٤٣ .

ويذكر الماجستر سيميون في هذا العدد «وصل أمير المؤمنين بقوة كبيرة ، وحاصر عمورية وشن عليها هجمات كثيرة ، فلم يقو على تخريبها ، لان اهلها حاربوا في كرامةو ثبات». (١) اما كيدرينوس فيقول «وهاجم السراقنه (٢) المدافعين عن اسوار المدينة ، ولكن الروم الذين كانوا فيها كانوا معتزين بقوتهم يحاربون بشجاعة ويردون عن مدينتهم آلات الحصار» (٣). ونستكمل الوصف من صاحب صلة ثيوفان الذي يقول : « ومات من الطرفين رجال كثيرون من المحصورين والمحاصرين ، ولم ينل المسلمون شيئا زمنا طويلا ، واحسوا بفداحة الحطر لقتل الكثيرين منهم . ويستطرد قائلا ان عدد القتلى من الحانبين بلغ سبعين الفا» (٤) وهذا الرقم وان كان مبالغا فيه الا انه يدل على مدى الحسارة في الارواح التي لحقت بالطرفين .

وقد انهى حصار المسلمين لعمورية باستسلام المدينة فى اغسطس ١٨٩م (١٨ رمضان ٢٢٣ هـ) ، فاستباحها المسلمون ووقعت بين ايديهم اعداد كبيرة من السبايا والاسرى، كان من بينهم عدد كبير من البطارقة واهل الشرف ، وامر الخليفة المعتصم بهدم اسوار عمورية وابوابها ، ثم انصرف عائدا الى بلاده(٥).

ويذكر المؤرخ موناخوس نفس المعي ، أنظر :

Monachus, op. cit., p. 806.

<sup>(1)</sup> Symeon Magistri, op. cit., p. 638.

<sup>(</sup>۲) الأصل اليونانى الكلمة كما ذكرها كيدرينوس هي (ساراقينوس) ومعناها بالعربية «عبيك سارة». وهي احدى التسميات التي أطلقها البيزنطيون على المسلمين ، ويفسر المؤرخ المسعودى أصل هذه التسبية بأنها طعنا من الروم على السيدة هاجر وأبنها اسماعيل ، حيث أنها كاذت أمة السيدة سارة انظر المسعودى : التنبيه والاشراف ، ص ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٣) كيدرينوس ، ص ١٣٥ باليونانية .

<sup>(4)</sup> Theophanes Continuatus, p. 130.

<sup>(</sup>٥) الطبرى : تاريخ الأيم والملوك ، ج ١٠ ، ص ٣٤٢ . انظر كذلك المصادر البيزنطية التالية : =

وتشير المصادر البنزنطية الى سفارة ارسلها الامبراطور ثيوفيل الى الحليفة المعتصم بعد فتح عمورية ، عرض فيها ان يدفع للخليفة مائتى قنطار ذهبا فداء لاسرى عمورية ، وعلى الاخص بعض اتباعه المقربين ، لكن الحليفة رفض هذا العرض موضحا ان نفقات الحيش فقط فى حملته على عمورية بلغت الف قنطار من الذهب(١) .

كان ذلك هو الصراع الذي اشتعل بين العباسيين والدولة البرنطية في عهد ثيوفيل، والذي يتصل اتصالا وثيقا بالصراع الكريبي البرنطي، أذ ان هذه الحروب المتواصاة مع العباسيين لم تمكن الامبراطور ثيوفيل من معالجة مشاكله مع جزيرة كريت، والعمل على اخراجها من ايدي فاتحها المسلمين، ويلاحظ ان المصادر لم تمدنا بشي عن طبيعة العلاقات بين جزيرة كريت والدولة البيز نطية خلال فترة الصراع البيز نطي العباسي، ومن الجائز ان يكون مسلمو كريت قد واصلوا غاراتهم على الاراضي البيز نطية خلال هذه المرحلة، ولكن لم تصلنا اخبار هذه الغارات. او لعلهم نعموا بفترة من المحلوء والاستقرار اثناء انشغال البيز نطيين عنهم، وان كان المرجح ان يكونوا قد استغلوا الظروف التي مرت بها الدولة البيز نطية وقتذاك، وعملوا على مواصلة فتوحاتهم في الجزيرة محاولين استخلاصها لانفسهم والقضاء على مواصلة فتوحاتهم في الجزيرة محاولين استخلاصها لانفسهم والقضاء على منها ان المسلمين قد اتموا فتح جزيرة كريت في ٢٣٠ ه ١٨٨ سبتمبر ١٨٤٥ مي والجزء الاخير من مرحلة الفتح هذه يغطي كل عصر

Monachus, p. 805; Genesius, p. 65; Symeon Magistri, p. 639; Zonaras, = p. 417.

<sup>(</sup>۱) Genesius, p. 66; Theophanes Continuatus, p. 131.
(۳) ابن تغری بر دی: النجوم الزاهرة، ج٣، ص ٣٢٧.

الامبراطور ثيوفيل (٨٢٩ – ٨٤٢ م) ، وهذا يدعوا للتساؤل عما اذا كان هناك اتفاق مثلا ، تم بين امارة كريت والحلافة العباسية ببغداد ، بقصد ان تفتح هذه جبهة ثانية للقتال مع الدولة البيزنطية في المشرق ، حتى يتفرغ الفاتحون المسلمون لمواصلة فتوحاتهم في ارجاء الجزيرة الكريتية وطرد النفوذ البيزنطي منها . والواقع اننا لانستطيع ان نؤكد عقد مثل هذا الاتفاق بينهما اذ لاتشير المصادر من عربية وبيزنطية الى اى اتفاق من هذا النوع فضلا عن الحائب البيزنطي هو الذي بدأ هذه الحروب مستغلا الظروف السياسية ان الحائب البيزنطي هو الذي بدأ هذه الحروب مستغلا الظروف السياسية الحرجة التي تعرضت لها الدولة العباسية انذاك ، لذلك فان الامر على مايبدو لا يعدو أن يكون مجرد ظروف سياسية طارئة ظهرت على مسرح الحوادث في هذه الفترة من الزمن ، وهيأنها احداث معينة خاصة بالدولتين العباسيسة والبيزنطية واستغلها مسلمو كريت لصالحهم .

وقد كان للهزائم التي انزلها مسلمو كريت بالدولة البيزنطية منسلا بداية فتحهم للجزيرة وحتى ذلك الوقت ، اسوأ الاثر في نفس الامبراطور ثيوفيل ، وزاد من شعوره بالمرارة الضربات العنيفة التي انزلها به العباسيون في آسيا الصغرى ، وادرك هذا الامبراطور حينئذ انه لاقبل له بمواجهة المسلمين ، فأخذ في طلب المساعدة العسكرية من الخارج . وقد اشار المؤرخ المغربي المقرى الى سفارة ارسلها الامبراطور ثيوفيل الى الخليفة الاموى عبد الرحمن الثاني (٨٢٧ – ٨٥٠ م / ٧٠٧ – ٢٨٣ ه) و ذلك في عام الاموى عبد الرحمن الثاني (٨٢٠ – ٨٥٠ م / ٧٠٧ – ٢٨٣ ه) و ذلك في عام اشار اليها في عبارات سريعة مقتضبة ، فقال ان الامبراطور ثيوفيل – الذي اشار اليها في عبارات سريعة مقتضبة ، فقال ان الامبراطور ثيوفيل – الذي ذكره باسم توفلس – ارسل للامير عبد الرحمن «يطلب مواصلته ويرغبه في ملك سلفه بالمشرق» . (١) ولم تمدنا المصادر الاخرى بأيه تفاصيل عسن

<sup>(</sup>۱) المقريزي : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، ج ۱ ، ص ٣٢٤ .

هذه السفارة ، او مضمون رسالة الامبر اطور الى الدمبر الاموى . ولكن ، لحسن الحظ ، وصلنا رد الامير عبد الرحمن على رسالة ثيوفيل . فقد عثر المؤرخ الفرنسي ليفي بروفنسال Levi P<sub>10Vensal</sub> فی مکتبه جامع القرويين بمدينة فاس ، على مخطوط يدعى «المقتبس» للمؤرخ الاندلسي ابي مروان ابن حيان ، الذي عاش في القرن التاسع الميلادي . وقد اورد ابن حيان في مخطوطه نص الرسالة التي رد بها الامبر عبد الرحمن على خطاب الامبراطور البنزنطي ثيوفيل ، وقام بروفنسال بنشرها (١) . ومنها يتضح ان الامير عبد الرحمن تناول الاجابة فقره فقره على ر سالة ثيوفيل . ويفهم من هذا الرد ان الامبر اطور البيزنطي ارسل اليه يطلب منه التعاون معا في عمل عسكرى مشترك ضد العباسيين في المشرق ، وضد جزيرة كريت ايضا ، بحيث يؤول ملك العباسيين الى الامير الاموى، اما كريت فلم يوضح ماذا سيتم بشأنها ، ومن المرجح انه طلب ان تعود الى الدولة البنزنطية ، او على الاقل يمنع المسلمون بها من الاغارة على الممتلكات البنزنطية ، ويبدو ان الامبر اطور ثيوفيل او ضح للامبر الاموى عجزه عن الوقوف وحده في وجه مسلمي كريت ، وطلب منه التدخل لوضع حد لغاراتهم على الاراض البيز نطية . فقد اخذ الامير الاموى ــ في لهجة لاتخلو من التهكم يبدى تعجبه من عجز الامبراطور البنزنطي من حفظ ممتلكاته والضرب على ايدي هذه الفئه القليلة ، فقال موجها كلامه الى ثيوفيل : واماما ذكرت من امر ابي حفص الاندلسي (٢) ومن صار معه من أهل بلدنا في خضوعهم لابن مارده ، (٣)

Byzantion, vol. 12, Paris, 1937, pp. 17-20.

<sup>(</sup>١) نشرها بروفنسال فى المجلد الثانى عشر من المجلة البيزنطية ، أنظر

انظر نص الرسالة مع التعليق عليها في الملحق رقم ٢ .

<sup>(</sup>٢) هو حاكم امارة كريت أنذاك .

<sup>(</sup>٣) يقصد الأمير عبد الرحمن الأموى بأبن الخليفة مارده العباسي المعتصم بالله ، لأن أمه كانت=

فأنه لمينزع اليه منهم الاسفلتهم وسوادهم، وفسقتهم وأباقهم، وليسوا فى بلدنا و لا بر تبتنا فنغير عليهم ، ونكفيك مؤنتهم ، وانما اضطرواالى الدخول فى طاعة ابن مارده لمأمنهم من بلاده ، ودنو ناحيتهم من ناحيته ، ولم نكن نحسبك تعجز عنهم ولا تصعب عن نكايتهم ، ولا تتوقف عن اخراجهم عما تطرقوه من بلدك . »

وهكذا لم يشأ الامير الاموى ان يعد الامبر اطور بالتدخل السريع والعمل الحازم ضد كريت الاسلامية ، غير انه وعده بالتدخل الفعلى فى حالة نجاح حلفهم المقبل ، و استعادة الامير الاموى لملك اسلافه فى المشرق فقال : وان الله بحوله وقوته ، و فضله ومنته ، ر د الينا سلطاننا بالمشرق وماكان تحت ايدى آبائنا منه ، نظرنا فى ذلك بما فيه صلاح لنا ولك، و استقامة لطاعتنا وطاعتك وعرفنا الذى يكون من معونتك على مادعوت اليه ، وحضضت عليه ، بما يعرفه الصديق لصديقه ، و ذو المودة لأهل مودته والواقع ان الامير عبد الرحمن لم يكن باستطاعته ان يعجل بارسال مساعدة للامبر اطور البيز نطى عبد الرحمن لم يكن باستطاعته ان يعجل بارسال مساعدة للامبر اطور البيز نطى نظرا المظروف التي صادفته وقتذاك. فقد كان اهل البلاد الاصليين دائمى الثورة و التمرد ، و كان العداء بينهم وبين المسلمين مما يقلق بال الامير الاندلسي ، فغالبا ما قامت بينهما المعارك لاتفه الاسباب (١) ، كما أن حكام الأد جليقيه (٢) ، كانوا مجاهدون جهادا حارا من اجل الاستقلال ، وكان

تدعى ماردة ، و هي جارية أم و لد للخليفة هارون الرشيد وقد ذكر الأمير عبد الرحمن ذلك
 على سبيل التحقير للخليفة المعتصم . انظر اليعقوبي ، التاريخ ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ .

على سبيل التحقير للخليفة المعتصم . انظر اليعقوبي ، التاريخ ، ج ٢ ، ص ١٩٧ . (1) Dozy, History of Musulman of Espain, vol 11, pp. 96—101.

<sup>(</sup>۲) تقع بلاد جليقية في شمال الأندلس وهي تضم مدينتا طليطلة و برشلونة والجهات المجاورة ، ويسمى سكانها بالجلالقة ، ويصفهم ابن الوردى بقوله : «والغالب على أهلها الجهل والحمق ومن زيهم أنهم لا يغسلون ثيابهم أبدا ، بل يلبسونها وسخة إلى أن تبل ، ويدخل أحدهم بيت الآخر بغير أذنه ، وهم مهملون في أديانهم كالبهائم بل أضل» . أما القلقشندي فيذكر أنه يطلق على ملوك هذه البلاد اسم — «أدفونش» ويسميه العامة «الفنش» . انظر عن ذلك ابن الوردى : خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، ص ۲۹ ، القلقشندي : صبح الأعشى ، ج

ذلك يستلزم جهودا عسكرية من جانب الامير عبد الرحمن لقمع حركات التمرد التي قام بها هؤلاء الحكام. ويشير ابن الاثير الى قيام الامير عبد الرحمن بغزو هذه البلاد فى نفس تلك السنة ٢٧٥ هـ (٨٤٠ م) فيقول: «سار عبد الرحمن صاحب الاندلس فى جيش كبير الىبلاد المشركين فى شعبان (١) فدخل بلاد جليقية فافتتح منها عدة حصون ، وجال فى ارضهم يخرب ويغنم ويقتل ويسبى ، واطال المقام فى هذه الغزاه ثم عاد الى قرطبة». (٢) لذلك فقد فضل الامير الاموى ان يترك باب المفاوضات مفتوحا على امل ان تتحسن ظروفه فى المستقبل بشكل عكنه من التعاون مع الامير اطور البيزنطى فى عمل عسكرى مشترك كما دعاه ثيو فيل الى ذلك.

وقد اختتم الامير عبد الرحمن رسالته الى الامبر اطور ثيوفيل مؤكداله استعداده لعقد مثل هذا التحالف معه ، ولتأكيد ذلك ارسل اليه سفارة على رأسها رسولين من خاصته ، احدهما هو الشاعر بحى الغزال وهو من الشخصيات البارزة في الاندلس ، والثاني يدعى يحى بن حبيب ويعرف بصاحب المنيقله (٣) وجاء في هذه الفقرة الاخيرة من رسالة الامير عبد الرحمن الى الامبر اطور ثيوفيل مايلي : «وقد ادخلنار سولك قرطيوس علينا عبد الرحمن الى الامبر اطور ثيوفيل مايلي : «وقد ادخلنار سولك قرطيوس علينا وكشفناه على الذي أوصيت به الينا ، وعن كل ما يجب لصديق ان يعرفه من حال صديقه ، ووجهنا اليك بكتابنا هذا رسولين من صالحي من قبلنا ،

<sup>(</sup>۱) شعبان من عام ۲۲۵ ه يقابل يونيه من عام ۸٤، م .

<sup>(</sup>۲) ابن الاثیر : الکامل ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ . وانظر کذلك ، النویری : نهایة الأرب ، ج ۲ ، ابن عذاری : البیان المغرب ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ (بیروت) .

<sup>(</sup>٣) المقرى : نفح الطيب ، ج ١ ، ص ٣٢٤ .

ويرجع بروفنسال أصل هذه التسمية إلى ابتكار هذا الشخص لنوع من الساعات أنظر ، بروفنسال الاسلام فى المعرب والأندلس ، ص ١٠٠، راجع أيضًا، عنان: دولة الأشلام فىالأندلس ، ص ٢٦٥

فاكتب الينا معهما بالذى أنت عليه من الامر الذى كتبت به الينا ، والذى يجب عليك من سائر خبرك ، ومتعة عافيتك ، لننظر فيا يتصرفان به على حسب مايأتينا به من عندك ان شاء الله ».

وقد غادرت سفارة الامير عبد الرحمن الاندلسي مصحوبة بالرسول البيزنطي قرطيوس. ، ووصلت الى القسطنطينية بعد رحلة بحرية شاقة ، وهناك قوبلت السفارة بترحيب بالغ ، وأدى يحى الغزال سفارته خير أداء وعمل على توثيق الصلة والمودة بن الطرفن ،أو كما قال المقرى«فاحكم بينهما الوصله»(١)

والواقع ان مشروع هذا التحالف لابد وان يثير بعض التساؤلات عن اللموافع التي حدت بالامبر اطور ثيوفيل الى التقدم به الى الامير الاموى عبد الرحمن دون غيره من الحكام المعاصرين . والباحث فى هذا الموضوع لابد وان يدرك ان هناك عدة عوامل كانت وراء اختيار الامبر اطور ثيوفيل للامير عبد الرحمن بالذات ، ومن اهم هذه العوامل، ان تباعد الحدود بين الحلافة الاموية فى الاندلس، والدولة البير نطية، وبالتالى عدم وجود مشاكل سياسية بين الطرفين، ادى لارتباطهما بعلاقات تقليدية قائمة على اساس الود والصداقة المتبادلتين . وان تاريخ العلاقات بين الدولتين يؤكد هذه الحقيقة . يضاف الى ذلك ادراك الامبر اطور البيز نطى ثيوفيل لطبيعة العداء المستحكم بين الأمويين فى الاندلس والعباسيين فى المشرق ، الذين اسقطوا الحلافة الاموية هناك فى عام ١٣٢ ه (٧٤٨ – ٧٤٩ م) (٢) واسسوا خلافهم على

<sup>(</sup>۱) المقرى: نفح الطيب ، ج ۱ ، ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ٢ ص ١٥٥ – ١٥٦ .

انقاضها . لذلك فقد نظر اليهم الامويون بالاندلس دائما على انهم مغتصبون لحقهم الشرعى فى امتلاك المشرق الاسلامى. كذلك تفهم الامبراطور ثيوفيل للحزازات الموجودة بين اموى الاندلس ومسلمى كريت ، حيث ان هؤلاء الاخرين كانوا فيا مضى من رعايا الامويين ، ثم شقوا عصا الطاعة عليم وخرجوا مطرودين من موطنهم الاصلى فى الاندلس . اذن فهم من وجهة النظر الاموية ، رعايا متمردين وثوار خونة ، يحق لهم عقابهم والنيل منهم النظر الاموية ، رعايا متمردين وثوار خونة ، يحق لهم عقابهم والنيل منهم انا واتهم الفرصة لذلك .

و اخير ا فلعل النهضة التي بلغتها دولة الاندلس في شتى المجالات ، في عهد الامير عبد الرحمن الثاني (١) ، قد شجعت الامبر اطور ثيوفيل عسلي التوجه اليه طالبا قيام مثل هذا التحالف بينهما .

وعلى ايه حال فان مشروع هذا التحالف لم يخرج الى حيز التنفيذ ، اذ تطورت الاحداث فى الاندلس بشكل ادى الى انصراف الامير عبد الرحمن عن هذا المشروع . فقد تعرضت البلاد لغارة كبيرة من جانب المغامرين

<sup>(</sup>۱) انظر عن ذلك ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ۲ ، ص ص ١٣٥ – ١٣٠ .

و مما ذكره هذا المؤرخ عن الامير عبد الرحمن الثانى في عصره . قوله : «.... و كان شاعرا اديبا ذا همة عالية ، و كانت له غزوات كثيرة وفتوحات في دار العدو شهيرة ، يخرج البها في العدد الجم ، والعسكر الضخم . يخرب ديارهم ويعني آثارهم ، ويقفل ظافر الاعتلاء ، قاهر الأعداء . لم يلق المسلمون معه بؤسا ، ولم يروا في مدته يوما عبوسا . وهو أول من جرى على سنن الحلفاء في الزينة والشكل وترتيب الحدمة ، وكسا الحلافة ابهة الجلالة ، فشيد القصور وجلب البها المياه ، وبني الرصيف ، وعمل عليه السقائف ، وبني المساجد الجوامع بالاندلس وعمل السقاية على الرصيف . أحدث الطرز واستبط عملها وأتخذ السكة بقرطبة وفخم ملكه ... وفي أيامه دخل الاندلس نفيس الوطا وغرائب الأشياء وسيق ذلك إليه من بغداد وغيرها ....» .

(۱) الفيكنج هم المناصر الشمالية (سويديون و نرويجيون و دانيون «سكان الدانمرك») التي سكنت شبه جزيرة سكندناوه وشبه جزيرة الدانمرك وهم ينتمون من الناحية العنصرية إلى الأصل التيتونى أو الجرمانى و واسم الفيكنج بمعنى سكان الفيوردات أو الخلجان ، وهى الظاهرة الطبيعية التي تمتاز بكثرتها شواطئ الجهات الشمالية الغربية من أوروبا و نظرا لطبيعة بلادهم الجبلية ذات الغابات والأحراش والمستنقعات ، لم يكن أمامهم مجالا للميش سوى السهول الساحلية ، وهي لا تعدو في معظم الأحيان أشرطة ضيفة من الأرض ، وهكذا دفعت الطبيعة الفيكنج نحو البحر ، فبرعوا في بناء السفن الصغيرة المكشوفة التي أتصفت بطولها وقلة عرضها ، وسارت بالمجداف أو الشراع ، وجابوا بها شواطئ أوروبا من البحر البلطي حتى البحر المتوسط ، بل قاموا برحلات بعيدة في المحيط الاطلنطي حتى أصبحوا من أعظم الشعوب البحرية التي عرفتها أوروبا السصور الوسطى .

وقد عرف عن الفيكنج مهارتهم فى القتال وقوة تسلحهم ، فكان كل محارب منهم مزودا ببلطة وحربه طويلة ، ودرع واق ، وخوذة من الحديد . وقد لعبوا دورا كبيرا فى تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى لما قاموا به من حركة توسعية هائلة أغاروا خلالها على عديد من البلاد الأوروبية ، مثل ممتلكات الأمبر اطورية الكارولنجية ، وانجلترا ، وايرلندا ، والجزر الشمالية (ايسلاند وجرينلاند( ، وبعض بلاد حوض البحر المتوسط .

وبشأن كل مايتملق بالفيكنج وتاريخهم وحضارتهم ونشاطهم الحربى فى العصور الوسطى أنظر سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى ، الجزء الأول (التاريخ السياسى) الطبعة الرابعة ١٩٦٦ ، الباب العاشر ، صص ٢١٨ -- ٢٤٧ .

(۲) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج۲ ، صرص ۸۷ – ۸۸ ، القرطبی : تاریخ افتتاح الاندلس صرص ۸۶ – ۸۹ ، ابو الفدا : المختصر فی أخبار البشر ، ج۲ ، ص ۳۸ ، ابن الاثیر : الكامل ، ج۷ ، ص ۲ ، النویری : نهایة الارب فی فنون الأدب ، ج۲۲ ، لوحة ۲۳ ، ولوحة ۲۴ .

ويرجح الاستاذ الدكتور سعيد عاشور أن المسلمين أطلقوا اسم «المجوس» على الفيكنج نتيجة للحرائق التي كانوا يشعلونها في البلاد التي يستولون عليها ، أو لما أعتاده الفيكنج من أشمال النار ليلا للاستثناس والتدفئة ، الامر الذي جعل المسلمين يعتقدون أن هؤلاء القوم من عبدة النار أي «المجوس» . أنظر : سعيد عاشور : نفس المرجم ، ص ٢٤٤ ، حاشية وقم (٤) .

(٣) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب، ص ٢٩.

نزولهم بمدينة لشبونة (۱) ، فى ذى الحجة ۲۲۹ ه ، (اغسطس ــ سبتمبر ۸٤٤ م) وظلوا فى اشتباكات مستمرة مع سكانها ، ثم تركوها الى قادس(٢) فشذونه (٣) ، ثم ساروا يريدون اشبيليه (٤) ، ونزلوا بموضع يعرف باسم

(۱) وردت هذه المدينة في المصادر العربية باسم «اشبونة» ، وتقع إلى الشمال الغربي من مدينة اشبيلية ، واشهرت لشبونة بكثرة بساتيها و تمارها ، وقال الجغرافي الحميرى في وصفها : «وهي مدينة قديمة على سيف البحر ، تنكسر أمواجه على سورها ، وسورها رائق البنيان ، بديع الشأن ، وبابها الغربي قد عقدت عليه حنايا فوق حنايا على عمد من رخام مثبتة على حجارة من رخام ، وهو أكبر أبوابها ، ولها باب غربي أيضا يعرف بباب الخوخة مشرف على سرح فسيح يشقه جدو لا ماء يصبان في البحر ، ولها باب قبلي يسمى باب البحر تدخل أمواج البحر فيه عند مده ، وترتفع في سوره ثلات قيم ، وباب شرقي يعرف بباب الحمة ، والحمة على مقربه منه ومن البحر ديماس ماء حار وماء بارد ، فإذا مد البحر واراهما ، وباب شرقي أيضا يعرف بباب المقبرة . والمدينة في ذاتها حسنة ممتدة مع النهر لها سور وقصبة ، منيمة » أنظر الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار ، نشرها وصححها وعلق حواشيها ليني بروفنسان ، القاهرة ، ١٩٣٧ ، ص ٢١٠ .

- (۲) قادس جزيرة صغيرة على الساحل الغربى للاندلس «وطول جزيرة قادس من القبلة إلى الجوف اثنا عشر ميلا وعرضها فى أوسع المواضع ميل ، ولها مزارع كثيرة الربع وأكثر مواشيها المعز ، وبها آثار للأول كثيرة » أنظر الحميرى : نفس المصدر ، ص ه ١٤٠.
- (٣) تعتبر شذونه من المدن الصغيرة بالاندلس ، وأشتهرت بوفرة مياهها وكثرة خيراتها البرية والبحرية على السواء ، وأمتازت تربتها بالجودة وبانتاج أجود أنواع العنبر ،أنظر الحميرى نفس المصدر ، ص ١٠٠٠ .
- (1) يقال أن أصل أسمها هو «اشبالي» بمعنى «المدينة المنبسطة» وهي تقع إلى الجنوب على الساحل الغربي للاندلس ، وبينها وبين مدينة قرطبة ثمانون ميلا . واشبيلية من المدن القديمة الأزلية في الاندلس ، وقال ابن حوقل أنها اشهرت بكثرة الفواكه والكروم والتين بصفة خاصة ، أما الحميرى فوصفها بقوله : «وهي كبيرة عامرة ، لها أسوار حصينة وأسواقها عامرة ، وحلقها كثير وأهلها مياسير ، وجل تجارتهم الزيت يتجهزون به منها إلى المشرق والمغرب برا وبحرا ، فيجتمع هذا الزيت من الشرف (جبل يقع غرب اشبيلية) وهو مسافة أربعين برا وبحرا ، فيجتمع هذا الزيتون والتين ، أوله مدينة أشبيلية وأخره مدينة لبله ، وسعته اثنا عشر ميلا كلها في ظل شجر الزيتون والتين ، أوله مدينة أشبيلية وأخره مدينة لبله ، وسعته اثنا عشر ميلا ، وفيه ثمانية الاف قرية عامرة بالحمامات والمديار الحسنة .... وكان سور ،=

قودره – على بعد اثنى عشر ميلا من اشبيلية – فخرج اليهم كثير من المسلمون ، والتقوا بهم فى ١٢ المحرم ٢٣٠ هـ (٣٠ سبتمبر ٨٤٤ م) ، فانهزم المسلمون ، وواصل الفيكنج تقدمهم حتى وصلوا الى طليساطة – على بعد ميلين مسن اشبيليه – وقاتلوا اهلها فى ١٤ المحرم ٢٣٠ هـ (اكتوبر ٨٤٤ م) وحلت بالمسلمين الهزيمة ، وكثر القتل والاسر بينهم ، ولم يرفع هؤلاء المغامرون السيف عن أحد ولا عن دابة (١) . و اخيرا وصلوا الى اشبيليه «فاحتلوا بها احتلالا ، ونازلوها نز الا ، الى ان دخلوها قسرا ، واستأصلوا اهلها قتلا واسرا . وبقوا بها سبعة ايام ، يسقون أهلها كأس الحمام، ، وذلك على حد تعبر المؤرخ ابن عذارى (٢) .

وقد ارسل االيهم الامير عبد الرحمن جيشا فقاتلهم والحق بهم الهزيمة ، ثم ارسل اليهم جيشا اخر اوقع بهم ، واخذ في مطاردتهم ، وجاءت الامدادات من كل مكان بالاندلس لمحاربة هؤلاء المغامرين، واخذوا يلحقون بهم الهزيمة تلو الاخرى، فانسحب الفيكنج عائدين الى لشبونه، وفي طريقهم

<sup>=</sup> أشبيلية من بناء عبد الرحمن بن الحكم ، بناه بعد غلبة المجوس عليها بالحجر و أحكم بناءها و كذلك جامعها من بنائه وهو عجيب البنيان و جليله وصومعته بديعة الصناعة ، غريبة العمل أركانها الاربعة عمود فوق عمود إلى أعلاها ، في كل ركن ثلاثة أعمدة . و باشبيلية آثار للاول كثيرة و بها أساطين عظام تدل على هياكل كانت بها .......... وكل ماأستودع أرض أشبيلية نمى و زكى و جل ، والقطن يجود بأرضها فيعم بلاد الاندلس ويتجهز به التجار إلى أفريقية وسجلماسه و ماو الاها ...... أنظر الحميرى : نفس المصدر ، صص ١٨ - ٢١ ، أنظر أيضا ابن حوقل : صورة الارض ، القسم الاول ، الطبعة الثانية ، ص ١١٥ القلقشندى : صبح الاعشى ، ج ه ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج۲ ، ص ص ۸۷ – ۸۸ ، ابن الا ثیر : الکامل ، ج۷، ص ص ۲۰ م ۱۰۰۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان المغرب ، خ٢ ، ص ٨٧ ، انظرى كذلك ، ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ٦ .

اليها التقوا مع جيوش المسلمين في معركة عند طلياطة في يوم الثلاثاء ٢٥ صفر ٢٣٠ ه (اول اكتوبر ٨٤٤ م) فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم اعدادا كبيرة كما احرقوا لهم ثلاثين مركبا (١) . فاكمل الفيكنج انسحابهم حتى وصلوا الى مدينة لبله (٢) واصابوا منها سبيا ، ثم رحلوا الى شذونه فغنموا وسبوا منها ومن غيرها من المدن المجاورة مثل باكشونيه وباجه ، حتى وصلوا الى مدينة لشبونة فرحلوا منها الى بلادهم (٣) .

وقد تسبب هذا الهجوم فى انزال خسائر مادية وبشرية كبيرة بالبلاد الواقعة غربى الاندلس ، وبعد رحيل هؤلاء الغزاة ، قام الامير عبد الرحمن بأصلاح ما خربوه من البلاد وزاد فى عدد الحاميات الموجودة بها (٤) . وتذكر المصادر ان مفاوضات قد جرت بين الامير عبد الرحمن وزعيم الفيكنج ، وان الامير الاموى ارسل اليه سفارة على رأسها يحى الغزال، بعد

<sup>(</sup>١) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج٢ ، ص ٨٨ ، ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ٦ .

<sup>(</sup>۲) تقع لبله فی غرب الا ندلس و بینها و بین البحر ستة أمیال و هی مدینة قدیمة بها ثلاث عیون احداها عین تسهشر و هی اغزرها ، و الثانیة عین تنبمث بالشب ، و الثالثة عین تنبمث بالزاج و تعرف لبله بالحمراء ، و فیها آثار للا ول کثیرة ، و سور لبله قد عقد علی اربعة تماثیل ، و یخیل إلی الناظر أن ذلك البنیان موضوع علی اعناقهم ، و انفر دت بهذه البنیه ،ن بین سائر المدن . و لبله مدینة حسنه از لیة ، متوسطة القدر ، لها سور منیع ، و نهر هایأتیها من ناحیة الجبل ، و یجاز علیه فی قنطرة إلی لبله ، و بها اسواق و تجارات . . . . . . . و کور لبله کثیرة الزیتون ، و الشجر ، و ضروب الهار ، یکون فیها القرنفل الفاضل ، و هی سهلیة جبلیة » انظر الحمیری : صفة جزیرة الا ندلس ، ص ص ۱۲۸ – ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر اخبار هذه الغارة بالتفصيل في المصادر التالية ابن عذارى : البيان المغرب ج٢ ، ص ٨٧ – ٨٨ ، ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ٦ ، القرطبى : تاريخ افتتاح الا ندلس ، ص ص ٩٠ ٨ – ٨٦ . وهناك مصادر اخرى تعرضت لها باختصار شديد ، انظر على سبيل المثال المقرى : نفخ الطيب ، ج١ ، ص ص ٣٢٣ – ٣٢٤ ، ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، ص ٩٤ ، ابو الفدا : المختصر في اخبار البشر ، خ٢ ، ص ٣٨ .

 <sup>(</sup>٤) المقرى: نفح الطيب ، ح٢ ، ص ٢٢٤ .

عودته من بيزنطة ، فذهب الى شمال اوروبا بعد رحلة بحرية عبر فيها المحيط الاطلنطى ، وادى هذه السفارة تم عاد الى بلاده بعد عشرين شهر (١) .

وهكذا شغل الامير عبد الرحمن بهذه الظروف الجديدة عن مشروع التحالف المقترح من جانب الامبراطور البيزنطي ثيوفيل ، بتأليف جبهة قوية واسعة ضد العدو المشترك لكلهما .

وفى نفس الوقت كانت الظروف قد تغيرت فى الدولة البيزنطية ، فقد توفى الامبراطور ثيوفيل فى ٢٠ يناير ٨٤٢ م (٢٩ ربيع الاول ٣٢٧ هـ) بعد ان اشتد به المرض ، اثر الهزائم التى انزلها به المسلمون ، اذ اصابته حمى شديدة حتى كان يحسب الثلج دافئا على حد تعبير المؤرخ البيزنطى جينيزيوس ، ولما اسرف فى تناول الماء المثلج اصابه مرض الدوسنتاريا الذى قضى عليه (٢) و بعد وفاته قضى على هذا المشروع بصفة نهائية .

توفى الامبر اطور ثيوفيل وترك سنة ابناء ، خمس بنات وولد واحد ، وقد انتقل العرش الى ابنه ميخائيل Michael الذى عرف فى التاريخ باسم ميخائيل الثالث . و لما كان هذا الامبر اطور الجديد لم يتجاوز السادسة من عمره وقتذاك ، فقد تولت الوصاية عليه والدته الامبر اطورة ثيودورا Theodora وتألف مجلس لمساعدتها فى تصريف شئون الامبر اطورية ، تكون من شقيقها برداس Bardas ، وبتروناس Sergius Nicetiates وصديقها

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ، ص ٤٩ ، راجع ايضًا : بروفنسال : الاسلام في المغرب والاندلس ، ص ١١٢ .

<sup>(2)</sup> Genesius, op. cit., p. 70; Theophanes Continuatus, p. 131; كيدريوس: نفس المصدر، ص ١٣٧، باليونانيه

الذى استغل مكانته عند ثيو دورا واستحوذ على السلطة ، واصبح هو المتصرف الوحيد فى شئون الحكم طوال فترة وصايبها التى استمرت ١٤ عاما (٨٤٢ – ٨٤٢ مرا ٢٢٧ مرا مرا الشهر تيو كتيستوس باهتمامه الكبر بنشر الثقافة والتعليم فى الامبر اطورية ، كما عرف بنشاطه الجم فى النواحى المالية ، وترتب على ذلك وجود فائض كبر من الذهب فى الخزينة الامبر اطورية . ولحل اهم الاحداث التى وقعت اثناء فترة وصاية ثيو دورا ، هى العودة الى الارثوذكسية الصحيحة اذا تم عزل بطرير كالقسطنطينية حنا النحوى المعروف بعدائه للايقونيه ، وحل محله بطرير كا ارثوذكسيا يدعى ميثوديوس عبادة الصور المقدسة ، وتم الاحتفال بذلك ، فأقيم قداس بكنيسة سانت عبادة الصور المقدسة ، وتم الاحتفال بذلك ، فأقيم قداس بكنيسة سانت صوفيا . همراطورة الى الكنيسة ، يصحبها الامبر اطور الطفل ميخائيل وحضرت الامبر اطورة الى الكنيسة ، يصحبها الامبر اطور الطفل ميخائيل الثالث والبطريرك ، ورجال الدين ، والوزراء وأعضاء السناتو ، وكانوا كملون فى أيديهم الصلبان والايقونات والشموع . ومنذ ذلك الحين والكنيسة

Bury, The Imperial System, p. 92.

راجع كذلك ، رانسيمان : الحضارة البيز نطية ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>۱) اللغيثيت هو الوزير الذى له او ثق الصلات بالا مبر اطور ، فكان يقابله كل يوم تقريبا ، ومن و اجبات اللغيثيت تقديم الوزراء والضباط للا مبر اطور لكى يقلدهم أوظائفهم و كذلك عمل التر تيبات اللازمة لا ستقبال السفراء الا جانب ، وتجهيز البعثات السياسية الا مبر اطورية إلى البلاد الا جنبية و اختيار افراد هذه البعثات ، ومن و اجباته ايضا الا شراف على الا حتفالات الرسمية التى يظهر فيها الا مبر اطور الشعب .

الارثوذكسية تحتفل فى نفس الموعد بهذه الذكرى التى تعتبر عيد الارثوذكسية اليونانية (١) .

نخلص مما سبق ان هذه المشاغل الداخلية التي حلت بالدولة البيزنطية ، قد صرفتها عن التفكير الجدى في القيام محملة جديدة ضد كريت . ولكن بعد أن استتبت الامور واستقرت الاحوال بعودة بيزنطة الى الحط القويم للارثو ذكسية ، قرر المسؤلون بها القيام محملة على كريت بقصد استر دادها من قبضة المسلمين . ويرجع الفضل في امدادنا بالمعلومات التاريخية المتعلقة بهذه الحملة ، الى المؤرخ البيزنطى المعاصر موناخوس ، الذي ذكرها بشي مسن التفصيل وان لم يكن سرده لها بصورة كافية تسمح بالاحاطة بكافة الدقائق والتفاصيل التي تتعلق بها (٢) . وقد تحرى موناخوس الدقة في تحديد تاريخ هذه الحملة ، فذكر انها امحرت الى كريت في اول احد بعد عودة الارثوذكيسه الصحيحة ، وتبعا لذلك يكون تاريخ امحارها هو يوم الاحد

<sup>(1)</sup> Monachus, op. cit., p. 810.

انظر كذلك المراجع التالية :

Brehier, Vie et Mort de Byzance, pp. 114—115; Ostrogorsky, op. cit., pp. 186, p. 195; Bury, op. cit., pp. 148—150; Vasiliev, op. cit., p. 359.

<sup>(2)</sup> Monachus, op. cit., pp. 814-815.

وقد اشار إلى هذه الحملة ايضا كل من الماجستر سيميون وصاحب صلة ثيوفان ولكن في عبارات سريعة موجزة الغاية ، انظر :

Symeon Magistri, op. cit., p. 654; Theophanes Continuatus, Liber IV, p. 203.

۱۸ مارس ۱۸ مرس ۱۸ م (۱) (جمادی الثانی ۲۲۸ ه). ولم یذکر موناخوس عدد السفن المشرکة فیها او نوعها او ای شیعن استعداداتها ، وانما اکتفی بقوله انها اشتملت علی قوات کثیره وسفن عسدیدة (۲) وقسد تولی اللغثیت تیوکتیستوس قیادة هذه الحملة البحریة . ویرجع احد المؤرخین الغربین الحدیثین و هو ارشیبالله لویس ان هذه الحملة لم تصل الی کریت ویقول فی هذا الشأن « ویبدو ان مؤاامرات اهل کریت کانت ناجحة للرجة انهسسا علقت هذا الاسطول حتی عن الابحار من موانیه (۳) .) علی ان الثابت ان ثیوکتیستوس قد نقدم بسفنه وقواته الی کریت ، ونزل علی ارض الجزیرة بالفعل (۱) ، حیث قاتل بشجاعة ، واحرز الانتصار علی المسلمین الذین بالفعل (۱) ، حیث قاتل بشجاعة ، واحرز الانتصار علی المسلمین الذین علی جزر البحر الابجی . وحین رأی المسلمون بکریت ضعف امکانیاتهم علی جزر البحر الابجی . وحین رأی المسلمون بکریت ضعف امکانیاتهم العسکریة عن صد هذا الهجوم البیزنطی ، جأوا الی الاسالیب الی هی العسکریة عن صد هذا الهجوم البیزنطی ، بافول الداخلیة فی الدولة البیزنطیة المنبون بالحوال الداخلیة فی الدولة البیزنطیة

<sup>(1)</sup> Monachus, op, cit., p. 814.

وقد ذكر الماجستر سيميون انها حدثت فى السنة الثانية من وصاية ثيودورا أى خلال عام ١٤٣٨م ، ( ٢٢٨ ه ) وعلى ذلك فهو يتفق مع موناخوس فى تحديد السنة التى قامت فيها الحملة . انظر :

Symeon Magistri, op. cit., p. 654.

<sup>(</sup>٣) لويس: القوى البحرية و التجارية في حوض البحر المتوسط، ص ٢٢٣. (4) Monachus, op. cit., pp. 814—815.

هذا ولم يحدد موناخوس مكان نزول هذه الحملة على كريت تحديدا دقيقاً ولم نجد في المصادر الا خرى و المراجع الحديثة مايفيد في هذا الشأن .

ذلك أنهم رشوا احد الضباط فى الجيش البيزنطى واوعزوا اليه بأن يشيع فى معسكره ان الامبراطورة ثيودورا عزلت تيوكتيستوس عن محلس الوصاية ، وأنها اختارت احد منافسيه ليحل محله (١) . وسرعان ما انتشرت هذه الاشاعة فى المعسكر البيزنطى حتى وصلت الى تيوكتيستوسن نفسه ، الذى خشى على منصبه فتر ك جيشه واسطوله بكريت ، وسارع بالعودة الى القسطنطينية ليستطلع حقيقة الامر . وهكذا شاعت الفوضى والاضطراب بين الجيش البيزنطى الذى اصبح بدون قائد ، فتشتت وتبعثرت قواه ، وعندئذ اوسعه المسلمون تقتيلا واسرا ، كما دمروا الاسطول البيزنطى تدميرا تاما (٢) .

والواقع ان مسئولية فشل هذه الحملة تقع بكاملها على تيو كتبستوس ، فهو كقائد للحملة كان عليه أن يقوم بالواجب الذى كلف به فى كريت اولا خاصة وان الموقف كان فى صالح البيز نطين وكان من المحتمل ان تحقق الحملة هدفها ، غير ان عدم تقدير تيو كتيستوس للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وتفضيله لمصالحه الشخصية ، اضاع على بيز نطة هذه الفرصة ، وكان سببا فى اخفاق هذه الحملة وتكبيد الدولة خسائر مادية وبشرية كبيرة . ولكن رغم ذلك كله فان تيو كتيستوس لم يفقد حظوته لدى الامبر اطورة ثيودورا ، واستمر فى منصبه يباشر سلطاته فى الحكم (٣) .

<sup>(1)</sup> Monachus, op. cit., pp. 814-815.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 815.

<sup>(3)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 196

ر اجع أيضًا فازيلييف : العرب والروم ، ص ص ٢٧٢ – ١٧٤ .

وبعد هذه الحملة الفاشلة ، قرر تيو كتيستوس وثيودورا الانتقام لما انزله المسلمون بها من هزيمة ، ولكن انتقامهم لم يكن موجها هذه المرة الى كريت وانما الى دلتا وادى النيل ، نظر للرابطة التى كانت موجودة بيناهالى كريت المسلمين وحكام مصر . فقد سبقت الاشارة(۱)الى ان كريت كانت من الناحية الادارية تتبع اقليم مصر ، وقد ارتبط مسلمو كريت مع اهالى مصر وولاتها بروابط الود والصداقة ، فكانوا يرسلون بخيرات كريت ومنتجاتها الى مصر ، وقال المؤرخ النعمان فى ذلك «ومراكبهم (۲) بخيرات بلدهم واطعمتهم تمير اهل مصر ، وهداياهم تصل الى عمالها (۳) اما النويرى السكندرى فقال انه كان محمل من كريت العسل والنحل والجن الكثير لمصر اما مصر فكانت تمد كريت بكل ماتحتاجه من اسلحة (٥) ، حتى غدت دار الصناعة لقراصنة كريت على حد تعبير المؤرخ فازيلييف (٢) .

وفى ذلك الوقت من عام ٥٥٣م(٢٣٨ه) ، نما الى علم المسئولين فى بر نطة ان هناك شحنة من الاسلحة موجودة بمدينة دمياط(٧) فى طريقها

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الأول من هذا البحث ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المقصود مراكب مسلمي كريت.

<sup>(</sup>٣) النعمان : المجالس والمسايرات ، ج٢ ، ورقة ٢١٦ ( مخطوط ) .

<sup>(؛)</sup> النويرى السكندرى : الالمام بما جرت به الاحكام ، ورقة ١٢٣ أ ( نخطوط ) .

<sup>(</sup>a) الطبرى: تاريخ الا مم و الملوك، ج١١، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٦) فازيلييف : العرب والروم ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٧) تقع دمياط على الجانب الا يمن للفرع الشرق للنيل عند اتصاله بالبحر المتوسط، وكانت المدينة في القرن التاسع اقرب الى هذا البحر بما هي عليه الآن، وهي احدى المدن المصرية العريقة في القدم، ويرجع بتأسيسها إلى ماقبل الفتح العربي . ويذكر ياتوت أنها كانت تشهر بصناعة الثياب الموشاه وصيد السمك، والطير والحيتان . وقد تهدمت دمياط القديمة في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ، هدمها السلطان المملوكي بيبرس وبني المدينة في موضعها الحالى . انظر ؛ ياقوت : معجم البلدان ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ٢٧٣ . انظر كذلك ، جوزيف نسم : العدوان الصليبي على مصر ، ص ٠٠٠ .

الى كريت (١)فأرادوا هذه الحملة الحيلولة دون وصول هذه الاسلحة اليها .

وقد ذكر هذه الغارة عدد من المؤرخين المسلمين مثل الكندى (٢) ، وابن الاثير (٣)، وابن خلدون(٥) ، على ان اكثر ماجاء عنها من تفاصيل هو مااور ده المؤرخ المعاصر الطبرى (٦). اما المؤرخون البيز نطيون فقد اغفلوا ذكر ها اغفالا تاما ، ومن المستغرب ان محدث ذلك خاصة وان الحملة قد انتهت بنجاح الغرض الذى ارسلت من اجله . وذلك فى الواقع يثبت ان تاريخ الاسرة العمورية قد تعرض للتشوية واخفاء كثير من الانتصارات التى حققها اباطرة هذه الاسرة . لذلك فاننا نديين بالفضل للمؤرخين المسلمين فى امدادنا بتفاصيل هذه الحملة البحرية الكبيرة .

على اية حال ، كان الاسطول البيزنطى الذى خرج للهجوم على دمياط يتكون من ثلاثماثة سفينة حربية (شلندية ) ، على كل مائة منها قائد . غير انه لم يهاجم دمياط سوى مائة سفينة كانت بقيادة احد امراء البحر البيزنطيين ، الذى ذكره الطبرى باسم(ابن قطونا) (٧) ، اماباقى السفن فلم توضح المصادر

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ، ج۱۱ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الكندى: ولا ة مصر ، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير : الكامل ، ح٧ ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر ، ج٣ ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>ه) المقريزي: الخطط ، ج١، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) الطبرى : تاريخ الا مم والملوك ، ج١١ ، ص٤٨ .

<sup>(</sup>۷) يفترض كل من المؤرخ الفرنسى جريجوار ، والمؤرخ فازيلييف ان ابن قطونا هو قائد بيز نطى يدعى نكيتياتيس بعد ان حرف فازيلييف الاسم إلى ابن نقطونا حتى يتمشى مع الاسم الذى افترضه ، ويفترض بيورى انه كونتوميتيس ، والواقع ان هذه كلها افتر اضات ليس لها مايؤيدها اذا لم يعرض احد من المؤرخين البيز نطيين لهذه الحملة ، ولا تخرج هذه الا فتر اضات عن كونها مجرد اجتماد شخصى لهؤلاء المؤرخين . انظر :

Gregoire: Etudessur Leneuvieme Siecle dansla Revuede Byzan Tion, tome VIII, Bruscelles, 1933, p. 525.

فازيلييف : العرب والروم ، ص ١٨٩ ، حاشية رقم (١) .

الدور الذي قامت به اثناء هذا الهجوم ، وان كان المرجح أنها اضطلعت محماية ظهر الاسطول البيزنطي الذي هاجم دمياط . وقدوقع هذا الهجوم على مدينة دمياط يوم ١٠ ذي الحجة ٢٣٨٨ (٢٢ مايو ١٨٥٣م) ، وكان هذا هو يوم وقفة عيد الاضحى ، وكانت المدينة خالية تماما من حاميها التي استدعاها الى الفساط والى مصر وقتذاك عنبسه بن اسحاق الضبي ليتجمل بهم في العيد (١) وقد نزل البيزنطيون الذين كان عددهم يزيد على خمسة الاف مقاتل الى المدينة ، ففزع الاهالى ، وفر فريق منهم في المراكب الى الفساط ، ونزل فريق اخر الى محيرة تفصل دمياط عن الشاطئ المقابل لها وهو المعروف باسم البيزنطيون اعدادا كثيرة من الاهالى ، كما اسروا اعدادا اخرى ، ويقال ان البيزنطيون اعدادا كثيرة من الاهالى ، كما اسروا اعدادا اخرى ، ويقال ان والباقيات من نساء القبط (٢) كما انهبوا المدينة واحتملوا سلاحا كان فيها ارادو ا(٣) حملة الى ابي حفص صاحب اقريطش ، نحوا من المساجد والكنائس واشعلوا النيران في اماكن متعددة ، ولم يفرقوا بين المساجد والكنائس فتع ضت كلها للاحراق والتخريب (٥) .

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ الا مم ، ج۱۱ ، ص ٤٨ ، ابن الا ثير : الكامل ، ج۷ ، ص ٢٦ ، ابن خالدون : العبر ، ج٣ ، ص ٢٧٧ ، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج٢ ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى : تاريخ الا مم والملوك ، خ١١ ، ص ٤٨ ، ابن الاثير ، الكامل ، ج٧ ، ص٣٦ الكندى : ولا ة مصر ، ص ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) المقصود أراد اهالى دمياط حملة إلى ابى حفص .

<sup>(</sup>٤) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ، ج١١ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق : ج۱۱ ، ص ٤٨ ، ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ٢٦ ، ابن خلدون : العبر ، ج٣ ، ص ٢٧٧ ، ابن تغرى بردى : النبوم الزاهرة ، ج٢ ، ص ٢٩٤ .

ورغم ظروف هذه الغارة المفاجئة ، الا أن فريقا من اهالى دمياط قد ابدوا بطولة نادرة ، فخرجوا لقتال المعتدين البيزنطيين ، وقتلوا جماعـــة مهم (١) . وانسحب البيزنطيون بعد ان ملأوا سفنهم بالمتاع والأموال والسبايا واتجهوا الى اشتوم تنيس (٢) ، فخر بــوه وانتزعوا بابيه المصنوعين مــن الحديد وحملوهما معهم ، ثم رحلوا الى بلادهم بما غنموا (٣) .

وهكذا انتقم تيوكتيستوس للهزيمة التى الحقها مسلمو كريت بحملته فى عام ٨٤٣ م / ٢٢٨ ه . على ان الاجل لم يمتد به لكى يقوم بمزيد مسن المحاولات العسكرية اثناء صراعه مع كريت اذ لم تلبث الظروف أن تغيرت . فبعد أربعة عشر عاما من وصاية ثيو دورا ، بلغ الامبراطور ميخائيل الثالث سن الرشد ، وبدأ يضيق بوالدته ، التى حرمته من ممارسة شئون الحكم ، ولم تكتف بذلك ، بل اخذت تتدخل فى حياته الشخصية . وقد از داد ضيقه نتيجة لتحريض خاله بارداس ، الذى رغب هوالا خر فى التخلص مسن نتيجة لتحريض بعد أن انفرد بالسلطة وحده . اضف الى ذلك ان المراطور ميخائيل الثالث لم ينجب وريثا ، ومن ثمة فقد طمع بارداس فى الاميراطور ميخائيل الثالث لم ينجب وريثا ، ومن ثمة فقد طمع بارداس فى

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ الام والملوك ، ج۱۱ ، ص ۱۸ ، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج۲ ، ص ۲۹٤ .

<sup>(</sup>٢) الا شتوم هو موضع فى شمال دلتا النيل يطل على البحر المتوسط ، ويعرفه ياقوت بقوله : ومن شمال دمياط يصب ماء النيل إلى البحر الملح فى موضع يقال له الا شتوم عرض النيل هناك مائة ذراع « ويمين هذا الموضع تنيسل ستة فراسخ ، و كان له سور وبابان من الحديد كان الخليفة المعتصم قد امر بصنعهما .

انظر ، یاقوت : معجم البلدان ، ج۸ ، طبعة بیروت ، ص ۴۷۳ ، الطبری : تاریخ الا مم والملوك ، ج۱۱ ، ص ۴۸ ، ابن الاثیر : الكامل ، ج۷ ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى : تاريخ الا مم والملوك ، ج١١ ، ص ٤٨ ، المقريزى : الحطط ، ج١ ، ص ٣٤٦ ، ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ٢٦ .

ان يرث العرش الامبر اطورى . وهكذا قربت الظروف بين ميخائيل وخاله بار داس وجعلتهما حليفان طبيعيان يسعيان معا للتخلص من سيطرة ثيودورا وتيو كتيستوس . وقد تم تنفيذ المؤامرة ضد هذا الاخير ، حين هاجمه جماعة من اتباع الامبر اطور ، واغتالوه بالقصر الامبر اطورى في ٨٥٦م (٢٤٢ ه) ثم اعلن السناتو ميخائيل امبر اطورا وحيدا ، وكان اول عمل قام به هوادخال و الدته الدير ١٠)

والصورة التى وصلتنا عن ميخائيل الثالث تظهره فى مظهر الشخص المنغمس فى اللهو ، المدمن على الحمر، حتى اطلقت عليه المصادر البيزنطيه لقب «السكير». ولكن يجب ان ننظر بعين الحذر الى ما جاء فى هذه المصادر، اذ حرص اباطرة الاسرة المقلونية على تلطيخ سيرة الاباطرة العموريين واظهار هم فى مظهر سئى ومنفر على ان المؤكد \_كما يذكر المؤرخ اوستر وجورسكى \_ ان الامبر اطـــور ميخائيل لم يجنــح الى الفضيلة فى حيـاته ، وان شخصيته جمعت المتناقضات ، فبينما نجده لا يدخر جهدا فى الدفاع عـــن الممتلكات البيزنطية ضد الاعداء ، ويقود الجيوش بنفسه فى ساحة القتــال الا انه فى نفس الوقت ، كان ذا شخصية ضعيفة ، يسيرها الاخرون ، متبعا لنزواته و محبا للهو (٢) .

<sup>(1)</sup> Monachus op. cit. p. 823; Symeon Magistri op. cit. p. 658; heopTh anes Continuatus p. 203.

انظر كذلك المرجمين التاليين :

Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 197.; Vasiliev op. cit., p. 359.

<sup>(2)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 198.

وهكذا فقد اتيحت الفرصة للقيصر بارداس للسيطرة على الحكم وتصريف شئون الامبر اطورية بشكل يكاد يكون تاما لمدة عشر سنوات (٨٥٦ - ٨٦٦ م / ٢٤٢ – ٢٥٢ ه) اظهر خلال هذه المدة كفاءة ممتازة ، فعمل على اصلاح دائرة القضاء ، وقوم بعض العيوب الموجوده فى الجيش ، واهتم بنشر التعليم ، وابدى تفهما واضحا لشئون الكنيسة ، وحرص على ملئى الحزينة الامبر اطورية بالاموال ، كما دافع عن الدولة ضد الاعداء المتربصين مها من كل جانسب (١) .

وجدير بالذكر انه خلال هذه المرحلة من مراحل الصراع بين الدولة البيز نطية وجزيرة كريت الاسلامية ، اظهر المسلمون بكريت تفوقا عسكريا عظيما على الدولة البيز نطية ، فقد اخذوا يذرعون البحر الايجى جيئة و ذهابا دون ان يعرض لهم احد . وقد انتهزو ا فرصة هجوم الروس على القسطنطينية في عام ٢٠ م (٢٤٥ – ٢٤٦ ه) ، و قاموا بغارة كبيرة على جزر السيكلاديز ويذكر صاحب صلة ثيوفان ان الاسطول الكريتي الذي قام بهذه الغارة كان يتكون من سبع و عشرين سفينة حربية ، وبهذا الاسطول هاجم المسلمون جزر السيكلاديز و استباحوها ، كما هاجموا شواطئي آسيا الصغرى و استولوا على غنائم وفيرة و على العديد من الاسرى (٢). ثم عاود الكريتيون الاغارة عــلى جزر البحر الانجى و استولوا على جزيرتي لسبوس Lesbus

Zonaras, op. cit., Tomus III, p. 404.

<sup>(1)</sup> Finlay, History of Greece, vol 11, p. 191, Vasiliev, Histoire de l'empire Byzantin, vol 1, pp. 359-360.

<sup>(2)</sup> Theophanes Continuatus, Liber IV, p. 196. وقد اشار إلى هذه الغارةايضا المؤرخ البيزنطى المتأخر نسبيا زوناراس ولكن بايجاز شديد ، انظر :

<sup>(</sup>٣) بشان جغر افية هذه الجزيرة انظر الفصل الا ول من البحت.

وميتلين Mitylen (۱) ، وبقيت هاتان الجزير تان تدينان بالتبعية لكريت الاسلامية لفترة طويلة من الزمن . وفى عام ۸٦٢ م (٧٤٧ – ٢٤٨ ه) ، قام مسلمو كريت بالاغارة على دير جبل آتوس ، فروع رهبانه ولاذوا بالفرار . وفى عام ٨٦٦ م (٢٥٢ ه) اغاروا على جزيرة صغيرة تدعى نيون Neon بالقرب من آتوس واسروا بعض سكانها ، ثم عاودوا الاغارة عليها مرة اخرى بعيد فيترة وجيبزة (٢) .

وهكذا وجدت الامبراطورية البيزنطية نفسها امام عدو قوى ، روع البحر الايجى والسواحل المطلة عليه بغاراته ، واصبح من الضرورى القيام بعمل ايجابى لوضع حد لهذه الغارات المتكرره على ممتلكاتها . ولتحقيق ذلك اخذ القيصر بار داس فى أعداد حملة على كريت تولى الاشراف عليها بنفسه وقد اشتركت فى هذه الحملة اساطيل الولايات البحرية الآسيوية وخيرة رجال الامبراطورية من البحارة والعسكريين. ولكن ظروفا استجدت على مسرح الاحداث عرقلت تحرك هذه الحملة وانهى امرها بالفشل مثلما فشلت حملات سابقة بيزنطية على كريت ، وكانت هذه الظروف خاصة بالمؤامرة التى تزعمها باسيل المقدوني ، والتى انتهت باغتيال القيصر بارداس. وعلى هذا فمن الاهمية مكان الاشارة الى باسيل ومؤامراته والآثار المترتبة علها والتى فمن الاهمية مكان الاشارة الى باسيل ومؤامراته والآثار المترتبة علها والتى

<sup>(</sup>۱) تقع جزيرة ميتيلين إلى الجنوب من لسبوس وهي تمتاز بكثرة تعاريج سواحلها مما هيألها وجود مجموعة من المرافى، الطبيعية على جوانها المختلفة ، والجدير بالذكر ان الجزيرة تدخصمت في العصر الحديث إلى جزيرة لسبوس . واصبحت اهمم مدنها ، ويوجد بها بعض الآثار التي ترجع إلى العصور الوسطى . من بينها ١٤ جامعا و ٧ كنائس . انظر :

Encyclopdia Britannica, vol 13, p. 962.

<sup>(2)</sup> Theophanes Continuatus, Liber IV, p. 197.

وراجع كذلك ، فازيلييف : العرب والروم ، ص ٢٢٦ .

كان اهمها فشل المحاولة العسكرية ضد كريت ، والاطاحة بالاسرة العمورية وتأسيس اسرة جديده هي الاسرة المقدونية تربعت على العرش البيزنطي ما يقرب من القرنين من الزمان وان كان في عهدها قد تم توجيه اخر حملسة كبيرة ضد كريت انتهت بالاستيلاء علمها .

ولد باسیل فی عام ۸۱۲ م (۱۹۲ – ۱۹۷ هـ) ، واستقرت اسرته فی مدينه ادرنه ، وقد تعرضت هذه المدينة لهجمات البلغار في عهد الملك البلغاري كروم (۸۰۸ ــ ۸۱۶ م) (۱) ووقع باسيل واسرته اسرى في ايديهم ، فحملوهم معهم ، وانتهى بهم المطاف الى الاستقرار مرة اخرى فى اقلـــــم مقدونيا . وحينما بلغ باسيل الخامسه والعشرين من عمره التحق مخدمة الحاكم البيز نطى لاقليم مقدونيا ، ولكنه رأى ان الولايات اضيق من ان تحقق طموحه فصمم على ان مجرب حظه في القسطنطينية ذاتها ، فشد رحاله المها ، وحنن نزل بها التحق بالخدمة في احد الأديرة وهناك رآه احد رجال الحاشية ويدعى Theophilitzes وكان عت بصلة القرابة للامبر اطور ثبو فيلتز يس ميخائيل الثالث ، فأعجب بقوته الجسمانية وألحقه نخدمته . وحدث ان اهدى الى الامبراطور ميخائيل احد الخيول الاصيلة ، ولكنه كان فرسا شرسا لم ينجح احدا فى ترويضه فاقترح ثيو فيلتزيس على الامبراطور ان يقوم خادمه باسيل بمحاولة ترويض هذا الفرس ، وادى باسيل المهمة في سهولة ويسر ، فاعجب به الامىراطور والحقه بالخدمة فى القصر الامىراطورى فى وظيفـــة قائله الحرس الاجنبي ، وخلال فترة وجبزة تنقل باسيل من منصب الى اخر

<sup>(1)</sup> Encyclopedia Britannica, vol 13, p. 498.

حتى وصل الى منصب كبر الحجاب مع حمله لقب بطريق Patrician وهكذا توطدت الصداقة بين باسيل والامبر اطور ميخائيل (٢) ، ثم بدأت الغيرة تدب فى قلب باسيل نتيجة لاستيلاء القيصر بار داس على شئون الحكم فى الامبر اطورية فأخذ فى تحريض الامبر اطور ضد خاله القيصر . ولكرية ميخائيل لم يستمع الى هده الوشايات ، اذ كان يدرك تماما ان الامبر اطورية فى حاجة لمن يدبر شئونها وليس هناك من يقوم بهذه المهمة افضل من خاله بارداس . فلجأ باسيل الى حيلة بارعة بأن سعى لمصادقة زوج ابنة القيصر بارداس ويدعى سيمباتيوس Symbatius ووعده بأن يحل عمل حماه القيصر فى حاله القضاء على هذا الاخير . وبناء على ذلك قام سيمباتيوس بابلاغ الامبر اطور ميخائيل ان خاله يدبر مؤامرة للاطاحة به وقتله ، وهنا على حماه الامبر اطور لسيمباتيوس وباسيل بقتل خاله القيصر بارداس (٣) .

<sup>(1)</sup> Genesius, op. cit., p. 109; Theophanes Continuatus, p. 231.

و جدير بالذكر ان لقب بطريق كان اعلى لقب يمنح للا عيان في بيزنطه حتى ذلك الوقت وهو لقب انشأه الا مبر اطور قسطنطين الأكبر خلال النصف الأول من القرن الرابع الميلا دى ، وكان هذا اللقب يمنح في بادى، الأمر في نطاق محد و د جداً ، و بمرور الزمن تزايدت اعداد من يحملون هذا اللقب حتى بدا وكأنه مباحا للجميع . انظر رانسيمان : الحضارة البيزنطية ، ص ٢٠ ( الترجمة العربية ) .

<sup>(</sup>۲) يقال ان باسيل تزوج في هذه الفترة من مارية المقدونية ، ولكن الأمبر اطور ميخائيل اعادها الم مقدونيا وزوجة من ايدوكيا انجرينا Eudocia Ingerina عشيقة الامبر اطور الذي ظل على علاقته بها بعد زواجها ، ويقال ان الا مبر اطور انجب منها ولدين هما الاسكندر وليو (وهما اللذين توليا العرش الامبر اطوري فيها بعد) واضطر باسيل للاعتراف بهما كابنين شرعين له . انظر :

Bury, History of the Eastern Roman Empire, p. 169; Finlay, op. cit., vol 11, p. 192.

<sup>(3)</sup> Symeon Magistri, op. cit., pp. 675-676, Theophanes Continuatus, vol V, p. 236

وقد ادرك القيصر ان هناك مكيدة تدبر ضده ، بعد ان لاحظ تغيرا في معاملة الامبر اطور ميخائيل له ، فاظهر تردده في الذهاب على رأس حملة كريت خوفا على حياته ، ولكن الامبر اطور أكد له انه لاداعي للتردد او الخوف . وفي ٢٥ مارس ٨٦٦م (٤ ربيع الاول ٢٥٢ه) و بعد الاحتفال باحد الاعياد الدينية في كنيسة العذراء بالقسطنطينية ، اقسم الامبر اطور وباسيل امام البطريرك على الآثار المقدسة انهما لايضمر ان شرا للقيصر وان عليه ان يصحب الحملة دون خوف (١) .

وفى ٧ ابريل ٨٦٦ م (١٦ ربيع الاول ٢٥٢ ه) وبعد الاحتفال بعيد الفصح ، سافر الامراطور وباسيل والقيصر برداس الى مكان اجتماع الحملة المزمع ارسالها الى كريت ، وكانت تعسكر فى مكان يدعى كيبوس Cepos على فروع نهر المياندر فى اقليم التراقيسيون ، وطال انتظار بارادس لأو امر الامراطور بالرحيل الى كريت ، وحين نفذ صبره ، توجه الى خيمة الامبراطور ميخائيل فى يوم ٢١ ابريل ٨٦٦ م (٣٠ ربيع الاول ٢٥٢ ه) وطلب اليه ان يعجل باصدار او امره بتحرك الحمله ، وعندئذ هجم عليه باسيل وسيمباتيوس وباقى المتآمرين ، وقطعوه اربا على مرأى من الامر اطور وبمقتل القيصر بارداس قائد حملة كريت ، انتهى امر هذه الحملة بالفشل ، فنفرق شملها وعاد الامراطور الى القسطنطينية (٣) .

....

«Imprator Omissa Cretensi escpeditione Byzantium redu.» وترجمتها باللغة العربية « اهمل الا مبر اطور حملة كريت وعاد إلى بيزنطه » وذكر المؤرخ كيد رينوس نفس هذا المعنى ، انظر :

<sup>(1)</sup> Symeon Magistri, op. cit., pp. 676-677.

<sup>(2)</sup> Monachus, op. cit., pp. 829—830; Symeon Magistri, pp. 678—679: Theophanes Continuatus, vol V, pp. 235—380; Genesius, op cit., p. 103.

<sup>(</sup>٣) وذكر المؤرخ البيزنطى المتأخر نسبياً زوناراس ذلك بقوله :

كيدرينوس : ح ٢ ، ص ١٨٠ . باليو نانية.

وقد ادى مقتل القيصر برداس الى سخط عام بين جماهير العاصمة ، وعبر احد الرهبان عن هذا السخط حين رأى الامبر اطور يعبر احد الطرق فصاح به قائلا : «حياك الله ايها الامبر اطور تحية من حملتك المنتصرة ، لقد عدت وانت ملطخ بالدم ، وهذا شأنك وحدك ، وانتهى الامبر الخور بأن انقض عليه الحرس الامبر اطورى والقوا القبض عليه ، ولكن الاهالى نجحوا فى عليه من ايديهم وحمايته (١)

وبعد مقتل القيصر بارداس ازدادت اواصر الصداقة بين الامراطور ميخائيل وباسيل المقدونى ، فقام الامبراطور بتبنيه كما منحه لقب ماجستر Magistrus (۲) ثم قرر رفعه الى العرش الامبراطورى بأن يصبح شريكا له فى الحكم ، حيث كان نظام الحكم فى بيزنطة يسمح بتعدد الاباطرة الجالسن على العرش

فقد كان العرش البيزنطى فى المقام الاول انتخابيا وكان من لهم حسق الانتخاب هم السناتو ، والجيش، وشعب القسطنطينية ، فكان لزاما ان تنادى هذه الهيئات او واحدة منها بامبر اطور ، ثم تمارس شعائر تتويجه ، حسى يصبح حكمه عندئذ مطلقا يستوجب رضاء الناس . على انه ان ظهر انه غير مقتدر جاز لاى واحده من هذه السلطات الثلاث الناخبة ان تعلن بدلا منسه

<sup>(1)</sup> Symeon Magistri, op. cit., p. 677.

<sup>(2)</sup> Theophanes Continuatus, p. 238.

هذا ويعتبر لقب الماجستر أعلى لقب شرف يمنح لكبار القوم ، وبظهوره في ذلك الوقت من عام ٨٦٦ م ، اصبح اعلى من لقب البطريق الذي سبقت الا شارة اليه . والجدير بالذكر ان المؤرخ رانسيان يذكر أن لقب الماجستر ظهر في القرن العاشر الميلادي ، ولكن اتضح الان ان هذا اللقب ظهر في أواسط القرن التاسع الميلادي . انظر رانسيان ؛ الحضارة البيزنطية ، ٩٢ .

امبر اطور ا جديدا . وفي الواقع ان مبدأ الانتخاب هذا كان مخضع لتعديــــل يستطيع ان يضم اليه محسق الاحتيار اباطرة آخرين ، حتى لا تتعسر ض الدمبر اطورية مطلقا لحدوث فترة شغور في ولاية العرش . غير ان كان لابد لمن لهم حق الانتخاب ان يعلنوا موافقتهم الرسمية على هذا الاختيار بالهتاف لذلك فقد تعدد الاباطرة المتعاصرون وربما وصل عددهم فى بعض الاحيان الى خمسة . على ان امبر اطورا واحدا فقط هو الذى بمارس السلطة الحقيقية وبمنز بلقب اوتوقراطور باسيليوس اما الاخرون فهم شركاء بإلاسم فقط او شركاء خاملون لا يتدخلون في شئون الحكم . فاذا ما توفى الاوتوقر اطور باسيليوس، خلفه في ممارسة الحكم بصورة آليه من يليه في الاسبقية والاقدمية. وتحقيقا لهذا المبدأ اراد الامىراطور ميخائيل الثالث ان يصبح باسيل المقدونى زميلاً له على العرش . وفي يوم ٢٦ مايو ٨٦٦ م (٤ جمادي الأول ٢٥٢ هـ) واثناء احد الاحتفالات فى كنيسة سانت صوفيا اعلن باسيل المقدونى امىر اطورا وقد اورد المؤرخ البنزنطي المعاصر موناخــوس نص هذا الاعــلان ، الذي قرأه على الجميع السكرتير الامبراطوري المدعو ليوكاستور Leo Castor وكان نصه كالاتى : «لقد تآمر على القيصر بارداس ليذبحني ، ولهذا السبب اقنعني بترك المدينة (القسطنطينية) . لو لم أبان بالمؤامرة بواسطة سيمباتيوس وباسيل ، لما كنت على قيد الحياة الآن . وقد مات القيصر نتيجة اثمه . هذه رغبتی ، مادام باسیل نخلص لی ، و محمی سیادتی ، ومادام قد انقذنی مــن

<sup>(</sup>١) رانسيمان : الحضارة البيز نطية ، ص ص ٢٥ -- ٢٧ .

اعدائی ، و بحمل لی الک<sup>ه</sup>یر من انود، لذا بجب ان یکون حارسا وقیما علی امبر اطوریتی ، و بجب ان ینادی به الجمیع امبر اطورا» (۱) .

وعقب ذلك سلم ميخائيل تاجد الى البطريرك ، الذى وضعه على المائدة المقدسة وأدى الصلاة فوقه ، ثم توج به الامبر اطور ميخائيل ، الذى رفعه عن رأسه ووضعه على رأس باسيل المقدوني ، الذى اصبح منذ تلك اللحظة الامبر اطور باسيل (۲) . وقد استمر الحكم المشترك لهما ما يقرب من عام ونصف العام ، كان باسيل خلال هذه الفترة هو المتصرف الوحيد في شئون الحكم ، اما ميخائيل فقد زاد انغماسه في اللهو والشراب (۳) . ولكن لم تلبث العلاقات بينهما ان ساءت ، فأثناء احدى سهرات الامبر اطور وكان برفقته باسيل وزوجته ايدوكيا انجرينا وأحد أصدقائهم ويدعى البطريق باسيليكينوس الهسيليكينوس المسرف ميخائيل في الشراب كعادته ، طلب من البطريق باسيليكينوس ال المرف ميخائيل في الشراب كعادته ، طلب من البطريق باسيليكينوس ال

<sup>(</sup>١) ونص الاعلان باللغة اللاتينية هو:

<sup>«</sup>Baidas Caesar Contra me coniuravit, ut neci me traderet eaque ratio est cur me eduxerit ex urbe. Ac nisi mihi a Symbatio et Basilio detectae essent insidiae non esset mihi iam vita superstes. Porro mortuus est Suo is scelere. Volo autem, Basilium ut qui fidelis sit meamque custodiat maiestatem, Ac qui ab hoste me liberaverit, multaque me prosequature amoris vi, mei esse imperu custodem, eiusque iura prospicere et ab omnibus salutari tanquam imperatorem,» Monachus op. cit., p 832

وقد أورد هذا النص كذلك المؤرخ البيزنطى الماجستر سيميون ، انظر : Symeon Magistai, op. cit., pp. 679---680.

<sup>(2)</sup> Monachus, op. cit., p. 833.

باسيليكينوس ونظر إلى باسيل ، الذي أشار إليه بألا يفعل . ولكن الامبر اطور ميخائيل ، أصر على أن يقوم البطريق بكل ما أمره به ، ثم صاحبباسيل قائلا : «ان الخف الاحمر يليق به أكثر منك ، لقد توجتك امبر اطورا ، وما تزال لدى السلطة لكى أتوج امبر اطورا آخرا إن شئت» (۱) . ثم أخذ يؤكد لهم أنه جاد تماما في رغبته في تتويج باسيليكينوس امبر اطورا . ومنذ هذه اللحظة بدأ باسيل يفكر في الخلاص من الامبر اطور ميخائيل ، حتى تم له ذلك في ليلة ٢٥ سبتمبر ٨٦٧ م (١٩ رمضان ٣٥٣ ه) حين هجم هو وآخرين ممن اشتركوا معه في المؤامرة ، على الامبر اطور ميخائيل الثالث آخر أباطرة الاسرة وفي الصباح أعلن على الشعب نبأ وفاة ميخائيل الثالث آخر أباطرة الاسرة العمورية ، فلم تبد الجاهير اهتماما كبيرا بالنبأ . ثم أعلن باسيل المقلدوني امبر اطورا وحيدا على العرش البيز نطى (٢) . و كان ذلك بداية إنشاء أسرة حديدة في التاريخ البيز نطى هي الاسرة المقدونية ، التي استمرت في الحكم فترة طويلة من الزمن لعبت خلالها دورا هاما في الصراع مع جريرة كريت في الفصلين التاليين .

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus, p. 249.

<sup>(2)</sup> Monachus, op. cit., pp. 836—838; Theophanes Continuatus; p. 242; Zonaras, op. cit., Tomus III, pp. 415—418.

الفصل الثالث

## صراع القوى البحرية الاسلامية ضد بيزنطة ( ۸٦٧ – ٩٤٦ م)

- ــ اهسية عصر الاسرة المقدونية .
- \_ تنظيم الاسطول الاسلامي ، السفن والأسلحة المستخدمة في الحرب البحرية عند المسلمين .
- ـ نظام البحرية البيزنطية ، رتب العاملين بالاسطول واعطياتهم ، انواع السفن و الاسلحة بالاسطول البيزنطي .
- ــ الصراع بين كريت وبيزنطة فى عهد الامبراطور باسيل الاول (٨٦٧ ــ ٨٨٦ م)
- حملة هيميريوس على كريت عام ٩١١م وفشلها ، ثم مهاجمة ليون الطرابلسي لها وقضاؤه عليها .
- ــ الحملة البيزنطية عام ٩٤٩ م على كريت بقيادة قسطنطين جوجيل وهزيمتها .

استعرضنا فى الفصل السابق بداية الصراع بين جزيرة كريت الاسلامية والدولة البيز نطية فى عهد الاسرة العمورية ، والمحاولات التى قام بها أباطرة هذه الاسرة لاستعادة كريت ، والظروف السياسية التى عرضت لهم سواء فى صقلية أو فى آسيا الصغرى ، وانعكست آثارها على صراعهم مع كريت فى هذه المرحلة . ثم استعرضنا الظروف الداخلية فى بيز نطة ، تلك الظروف التى

لا بست حملة عام ٨٦٦ م على كريت ، وأدت إلى اغتيال القيصر بارداس ، وبذلك اتيحت الفرصة لأن يتوج باسيل المقدونى امبر اطورا مشاركاللامبر اطور ميخائيل الثالث آخر اباطرة الاسرة العمورية ، ثم المؤامرة التى اطاحت به ، وانفر اد باسيل المقدونى بالعرش البيز نطى مؤسسا الاسرة المقدونية التى استمرت في الحكم قرابة القرنين من الزمان (٨٦٧ – ١٠٥٦ م / ٢٥٣ – ٤٤٨ ه) .

ورغم الطريق الشائك المليء بالعنف الذى سلكه باسيل للوصول إلى العرش البيزنطى ، إلا أنه فى الواقع امتاز بصفات جعلته من أشهر وأقسلر أباطرة الدولة البيزنطية ، إذ كان جنديا ممتازا ، أولى عناية فائقة للجيسش والاسطول البيزنطى ، وقاد جيوشه الظافرة حتى بلغ بها ضفاف نهر الفرات كما كان اداريا ماهرا ، أعاد تنظيم الادارة المالية بالدولة ، وقبض بيد من حديد على زمام الامور ، وأقام حكومة قوية ذات نظم واضحة . ولتعزيز النظام الادارى والسياسة الداخلية للدولة ، اصدر باسيل المجموعة القانونية الاولى التي ظهرت في عهد الاسرة المقدونية، وهي التي تعرف اسم Procheiros النهوض بالامبر اطورية البيزنطية عن طريق اصلاح شئونها في الداخل وارجاع هيبتها في الحارج بعد الهزائم المتلاحقة التي حلت بها في فترات الضعف والانحلال (۱)

وينقسم تاريخ الاسرة المقدونية الى قسمين يختلفان فى طول مدتهما ، كما يتباينان فى الاهمية . والقسم الاول يمتد من سنة ٨٦٧ – ١٠٢٥ م ، وقد

<sup>(</sup>١) عمر كال توفيق : الامبر اطورية البيز نطية ، صصص ٧ – ٨ ، رانسيمان : الحضارة البيز نطية ، ص ٨٣. انظر كذلك :

Gibbon, History of the Decline and full of the Roman Empire, pp. 348—349; C.M.H., Vol IV p. 51; Hussey, the Byzantine world p. 34.,

تولى العرش البيزنطى خلاله الاباطرة ، باسيل الاول (٨٦٧ – ٨٨٦م) ، وليو السادس (٨٨٦ – ٩١٢) ، وقسطنطين السابع (٩١٢ – ٩٥٩م) ، ورومانوس الاول ليكابينوس – قسيما للعرش مع قسطنطين السابع – (٩١٩ – ٩٤٤م) ، ورومانوس الثانى (٩٥٩ – ٩٦٣م) ، ونقفور فوقاس ـ وصيا على الامبراطورين الصغرين باسيل الثانى وقسطنطين الثامن –(٩٦٣ – ٩٦٩م) ويوحنا تزيمسكس – باعتباره هـو الاخر وصيا على الامبراطورين الشرعيين – (٩٦٩ – ٩٧٦) واخيرا باسيل الثانى (٩٧٦ – ١٠٢٥م) الذى المتدحكمه ممفرده نصف قرن .

وبصفة عامة ، فقد امتاز اباطرة هذه المرحلة بالكفاءة في الحكم ، والحبرة الكبيرة في الامور الديبلوماسية كما كانوا محاربين مرموقين ، واداريين ممتازين ، دأبوا على العمل من اجل زيادة ثروة البلاد ، وهدفوا الى جعل الامبراطور البيزنطية هي الدولة المسيطرة في الجزء الشرقي من حوض البحر الابيض المتوسط . ونصيرة الحضارة الهللينستيه ، والعقيدة الاثوكسية ، ومحط انظار كل الشعرب المتحضرة ، وقد حققوا كثيرا من الانتصارات العسكرية على المسلمين والبلغار والروس ، واسهم في تحقيق هذه الانتصارات عدد من القادة الاكفاء امثال يوحنا كوركواز ، ونقفور فوقاس ، ويوحنا تزيمكس وبلغت الانتصارات ذروتها في عصر الامبراطور باسيل الثاني الذي تمتع بصفات جعلته من اشهر الاباطرة البرنطيين . ويقول المؤرخ الفرنسي

 <sup>(</sup>۱) عمر كمال توفيق : الا مبر اطورية البيز نطية ، صص ۱۰۷ – ۱۱۰ ، رانسيمان :
 الحضارة البيز نطية ، صص ۳۷۲ – ۳۷۴ . انظر ايضا :

Diehl, Histoire de l'empire Byzantine, pp. 90—96; Bailly, Byzance pp, 211—212; Hussey, op cit. pp. 33—34, p. 163.

شلومبر جيه Schlumberger ان الامبر اطورية البيز نطية لم تبلغ منذ زمن جستنيان (٥٢٧ – ٥٦٤ م) من القوة والسلطان مثلما بلغته فى مستهل عام ١٠١٩م بمااحرزه باسيل الثانى من انتصارات باهرة

وبدأت المرحلة الثانية من تاريخ الاسرة المقلونية بعد وفاة باسيل الثانى في ١٠٥٥ م، وامتدت حتى عام ١٠٥٦ م. وخلال هذه المرحلة من التاريخ البيزنطى ، افتقرت الامبر اطورية الى القيادات الصالحة ، كما كثرت بها الاضطرابات الداخلية والفتن . وقد اعتلى العرش خلال هذه المرحلة ، الاباطرة ، قسطنطين الثامن (١٠٢٥ – ١٠٢٨ م) ، ورومانوس الثالث أرجيروس – زوجا للامبر اطورة الشرعية زوى المقلونية – (١٠٢٨ – ١٠٣٨ م) ، وميخائيل الرابع البفلاجوني – وهو الزوج الثاني لزوى – رهو الزوج الثاني لزوى – رهو ابن له بالتبنى – (١٠٣٤ – ١٠٤١ م) ، وميخائيل الخامس الجلفاط – وهو ابن له بالتبنى – (١٠٣٤ – يونيو ١٠٤٢ م) ، ثم زوى وثيودورا (ابريل ١٠٤٢ – يونيو ٢١٠٤ م) وبعد ذلك قسطنطين الثامن – وهو الزوج الثالث لزوى – (١٠٤٠ – يونيو ٢١٠٠ م) ،

ويعقب المؤرخ الفرنسى ديل على هذه الفترة قائلا انه كان من سوء حظ الدولة البيز نطية ان و جدت فيها وقتذاك حكومات من النساء او من حكام غبر اكفاء، فكان هذا هو نقطة البداية نحو ازمة جديدة فى التاريخ البيز نطى.

على ان اهم ما حققه اباطرة الاسرة المقدونية من انتصارات داخلية ، هو كسبهم لشعور الشعب وولائه بما حققوه له من امجاد ، فأخذت الجماهير

<sup>(1)</sup> Schlumberger L'éopée Byzantine, vol 11, p. 413.

<sup>(2)</sup> Hussey op. cit., p. 163.

<sup>(3)</sup> Diehl op. cit., p. 131.

تنظر الى افراد هذه الاسرة نظرة ملؤها الاحترام ، كما آمنت بأنهم أصحاب الحق الشرعى فى حكم البلاد . واذا كان بعض الاباطرة الدخلاء على هذه الاسرة امثال رومانوس ليكابينوس ، ويوحنا تزيمسكس ، ونقفور فوقاس ، قد اغتصبوا السلطة من البيت المقدونى ، الا انهم حكموا فى ظله ولم يقضوا على هذا البيت (١) . اما الفريق الاخر من هؤلاء الاباطرة الدخلاء الذيب راودتهم نفوسهم بمحاولة القضاء على السيادة المقدونية ، فقد لقوا من الشعب شر الجسزاء (٢) .

لم يكن من المتوقع ان يسود السلام بين كريت والدولة البيزنطية فى هذه المرحلة الجديدة من مراحل العلاقات السياسية بينهما ، نظرا لحرص اباطرة هذا العصر على حفظ الممتلكات البيزنطية ، واستعادة نفوذ بيزنطه فى شرقى

<sup>(</sup>١) عمر كمال توفيق : الا مبر اطورية البيز نطية ، ص ص ١٠٩ – ١١٠ .

<sup>(</sup>۲) يروى التاريخ البيز نطى العديد من المواقف التى انبت فيها الشعب تمسكه بأفراد الأسرة المقدونية وولاءه لها . وقد تجلى ذلك بشكل واضح في عام ۲۶، ۱ م حين رغب الا مبر اطور ميخاتيل البفلا جونى في تأسيس أسرة جديدة يقضى بها على الأسرة المقدونية ، فقبض على الا مبر اطورة الشرعية زوى ٢٥٠ ابنة الا مبر اطور قسطنطين الثامن ، ونفاها إلى احدى الجزر المواجهه للقسطنطينية . ولما علمت الجماهير بنبأ نفى حاكمهم سلياة البيت المقدونى ثارت ثورة عارمة و اجبرت . يخائيل على اعادتها و اظهارها للشعب ، الذي لم يكتف بذلك وانما اسرع افراده و انتزعوا شقيقها ثيودورا Theodora من الدير الذي كانت تعيش فيه والتفوا حولها في مظاهرة شعبية مهيبة حتى انتهوا إلى كنبسة القديسة صوفيا حيث اعلن السناتو و رجال الدين و الشعب - صفوته و رعاعه - خضوعهم التام لها و نادوا بها امبر اطوره و ذلك في ۲۱ ابريل ۲۰۲۲ م . اما ميخائيل البقلا جونى فقد تم تكحيله و ابعاده عـــن العرش . و هناك مواقف اخرى مماثلة حدثت في عهد الا مبراطور قسطنطين مونوماخوم (٣٤٠ - ٢٠٥٤ م) . انظر :

Psellus chronographia Tomus I pp. 100--107; Zonaras Epitomae Historiarum Liber XVIII p. 611. Ramband Etudes sur l'histoire Byzantine p. 236; Diehl Figures Byzantine, p. 280; Foord the Byzantine Empire, p. 308.

البحر الابيض المتوسط. وفي نفس الوقت، كان المسلمون بكريت حريصين على الاحتفاظ بالجزيرة تحت سيادتهم ومواصلة النضال ضد الدولة البيز نطية . وقد امتازت هذه المرحلة من مراحل الصراع بين الطرفين بظاهرة هامـــة ، هي ان بيزنطة لم تعد تواجه كريت وحدها على النحو الذي حدث في الفترة السابقة من الحكم الاسلامي للجزيرة ، فان الوضع اختلف منذا اواخر الستينات من القرن التاسع الميلادي ـ اى منذ بداية تأسيس الاسرة المقدونية في بيزنطه بعد أن ظهرت روح جــديدة من التعاون بين اسطول كريت والاساطيل الاسلامية الاخرى في البحر المتوسط ، وعلى الاخص اسطول الشام ، وذلك في مواجهة البحرية البيزنطية .

والواقع أن هذا التعاون في المجال البحرى بين كريست وباقي القسوى الاسلامية في البحر المتوسط يكتنفه الغموض الشديد ، فان المصادر المعاصره والمتأخره ، العربية والبيزنطية لا تلقى أية أضواء على ماهية و كيفية ومدى هذا التعاون . فلم نعتر على وثائق او نصوص ثؤ كد تأكيدا قاطعا ان اتفاقيسة او معاهدة مثلا ، تعت بين كريتوأى من الاساطيل الاسلامية بخصوص التعاون معافى عمل عسكرى مشترك ضد البيزنطين . وعلى أية حال ، يمكن القول ان هذا التعاون البحرى بين المسلمين ، انما جاء نتيجة لما بلغته البحرية البيزنطية من ازدهار وتقدم ، وعلى الاخص في اوائل عهد الاسرة المقدونية ، فكان رد الفعل عند المسلمين هو تعاونهم وتكتلهم ومساندتهم لاسطول كريت حتى يستطيع مواصلة جهوده العسكرية ضد الدولة البيزنطية ويرجع هذا التعاون ابضا الى نمو القوى البحرية الاسلامية في شرقى البحر الابيض المتوسط وغربه

<sup>(</sup>۱) لويس : القوى البجرية ، ص ۲۲۷ ، و مايعدها .

يضاف لذلك ، تلك الرابطة التي جمعت بين المسلمين ، سواء في كريت او في البلاد الاسلامية الاخرى ، وهي الرغبة الخالصة للجميع في الجهاد في سبيل الله ، خصوصا بعد ما شاع في ارجاء الوطن الاسلامي ، الدور الكبير الذي اضطلعت به جزيرة كريت في الجهاد ضد البيزنطيين ، والذي اكده احد المعاصرين وهو ابن حوقل الذي قال ان كريت كانت بما فيها «من الرجال والعده والعتاد ، كالنار لهيبها لايفتر ، واوارها لايقصر ، وكان اهلها ينكون في بلد النصرانية صباح مساء ، نكاية بينه ظاهره ، يوجبها لهم قربهم مسن مطالبهم ، ومجاورتهم للروم في مساكنهم (١) » وأيد ابن حوقل في ذلك أحد الجغر افيين المتأخرين نسبيا وهو ياقوت الذي ذكر ان كريت «كانت من الجغر افين المتأخرين نسبيا وهو ياقوت الذي ذكر ان كريت «كانت من اعظم بلاد المسلمين نكاية على الروم (٢)» وقد هيأ لها هذا الدور الفرصه لان تتبوأ مكانا مرموقا في طليعة القوى الاسلامية المواجهة للعدو المشترك ولهذا اصبحت معظم الاساطيل الاسلامية ترنو للاشتراك مع اسطول كريت في عملياته العسكرية ، دفاعا عن كيانها ، وردا لهجمات العدو المنتظره .

و نظرا للدور الكبر الذى لعبتة البحريه فى هذه المرحلم من مراحل الصراع بين كريت وبيزنطه ، بجدر بنا ان نلم بنبذه سريعه عن نظام البحريه عند كل من المسلمين والبيزنطيين ، استكمالا للمعالجة الشاملة للموضوع .

كان رجال الاسطول الاسلامى يتألفون من المقاتلين والملاحين ، وكان يرأس المقاتلين بكل سفينه حربيه «قائد» او «مقدم» يتولى تدريب الجند على القتال فى البحر . اما الملاحون فى السفينه فكان لهم رئيسا يعرف باسم «الاشتيام» (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن حوتل : صورة الأرض ، القسم الأول ، الطبعة الثانية ، ليدن ١٩٣٨ ، ص ٢٠٣ انظر كذلك الفصل الثانى من هذا البحث صص١٠٠-١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم البلدان ، ج٢ ، ص ٢٣٦ (طبعة بيروت ) .

<sup>(</sup>٣) الطبرى : تاريخ الام والملوك، ج١١ ، ص ٣٠٤ .

وكان طاقم المركب الحربى الكبير يشتمل على عشرة افراد هم: ريس ريح ، وماسك دفه ، وقبطان ، واربعة نجارين ، وطبيب ، وجراح ، وجلفاط (١)

وكان على الاسطول قائد عام يدعى «امير البحر» أو «والى البحر» أو «امير الماء» (٢) ومن واجباته المحافظة على المراكب وتقو يها وادخار آلاتها حتى اذا تلف شى منها وجد ما نخلفه ، وان نختار القواد والرؤساء الذين لديهم خبره بمسالك البحر ومراسيه وعلامات الرياح والحركات البحرية الحاصة بالمد والجزر وغير ذلك من امور البحر . وعليه كذلك ان يشرف على شحن المراكب بالاسلحة الحاصة بالقتال وان يحذر الاماكن التى تكثر بها الشعاب وان كان القتال على مقربة من البر والسواحل والجزر ، فمن واجبه ان بجعل عيونه على قمم الجبال حتى لايفاجاً بخطر يأتيه من ناحيتها ، كسا يجب عليه ان يكثر من شحن السفن بالمؤن والمياه بكميات مضاعفة (٣) . هذا وكانت تجرى الارزاق على رجال الاسطول كل محسب رتبته (٤) .

اما عن السفن التي استخدمها المسلمون في حروبهم البحريه في هذه الحقبه من الزمن ، فمنها «الشواني» ومفردها «شيني» ، وكانت من اهم القطع التي يتكون منها الاسطول الاسلامي لانها كانت من اكبر السفن حجما ومن اكثر ها

<sup>(</sup>١) ابن المنكلي : الاحكام المملوكية والضوابط الناموسية في فن القتال في البحر ، مخطوط مصور ، لوحة رقم ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) الحسن بن عبد الله : آثار الأول واخبار الدول ، ص ۱۹۵ ، الطبرى : تاريخ الا م والملوك ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۲ ، راجع كذلك ، حسن إبراهيم حسن . تاريخ الاسلام السياسى . ج۳ ، ص ۲۸۸ ، سعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية ، ص ۲۷۲ :

<sup>(</sup>٣) الحسن بن عبدالله: نفس المصدر ، ص ١٩٥ - ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الطبرى: نفس المصدر ، ١١٠ ، ص ٣١٩ .

استعمالا لحمل المقاتلين . وكانت مزودة بالابراج والقلاع للدفاع والهجوم كما انها مزوده بقاذفات النار الاغريقية . وكان متوسطما تحمله الشيني الواحده مائه وخمسون رجلا ولها مائه مجداف ، وبعضها يسير بمائة واربعين مجدافا ويرى المؤرخ ارشيبالد لويس ان المسلمين اخذوا هذا النوع من السفن عسن البيز نطيين ، الذين كانوا اول من بني هذه الشواني (٢) . و«الميريه» وهي نوع من سفن البحر والنهر عرفت في او اخر القرن الثالث الهجري (التاسيم الميلادي) ، ومن نص اورده الطبري (٣) يفهم منه ان لهذه السفن اربعون مجدافا ، وكانت تستخدم في القتال . و «الحراقات» وهي سفن حربيه مجهزه بالات لقذف النيران على الأعداء ، ويذكر المؤرخ دوزي ان هذه السفسن قد استخدمها المسلمون بصفة خاصة في حالات الحصار البحري لمدن الاعداء ومن السفن (٤) المقاتلة كذلك «الشذا» و «الشلنديه» وقد اخذ المسلمون هذا النوع الاخير عن البيزنطيين (٤) . اما السفن التابعة للاسطول والتي اقتصر استعمالها على النقل فمنها «العشاريات» وهي لنقل المقاتلين والعتاد وتسير بعشرين مجدافا (٥) . و «المعابر» وهي سفن صغيرة الحجم استخدمها رجال الاسطول للعبور من شاطئي لآخر في وقت الحرب و كذلك لنقل الاسلحه (٢)

<sup>(</sup>١) ابن مماتى : قوانين الدواوين ، ص ٣٣٩ ، عبد الرحمن ذكبى : المتلاح في الاسلام ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبرى : تاريخ الام والملوك ، حوادث عام ٢٦٧ ه .

<sup>(5)</sup> Dozy: Supplement aux Dictionnaires Arabes, Tome premier Paris, 1881, p. 274

<sup>(</sup>٤) انظر التعريف بالشلند به ص ١٤١ من هذا الفصل

<sup>(</sup>٥) المقريزى : الحطط ، ح٢ ، ص ١٩٢ ، السيوطي : حسن المحاضرة ج٢ ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٦) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ، ج١١ ، ص ٣١٦ .

الوالعزازى، وكان استعماله خاصا بنقل المؤن فقط (۱) . «والمركوش» واقتصر على حمل الماء (۲) . «والطريده» وهى لنقل الخيل وكان اكثر ما يحمل فيها اربعون فرسا (۳) .

ومن النصوص التي أوردها المؤرخون البيزنطيون اثناء وصفهم لبعض المعارك التي جرت بين البيزنطيين ومسلمي كريت ، يأتي ذكر لبعض انواع السفن المستخدمة في الاسطول الكريبي ، ومنها على سبيل المثال سفن تدعى كيمباريا Cumbaria ونوع آخر يدعى أنراريا Oneraria (٤). وقد ذكر الامبراطور ليو السادس في كتابه «فنون الحرب» Tactica نبذات مختصرة عن هذه السفن ، ومنها يتضح ان الكيمباريا من السفن المقساتلسه المحدودة الاتساع ولها ثلاثة صفوف من المجاديف ، وقد حرص الامبراطور ليو على ان يشير الى ان المسلمين بصفة خاصة ــ قد استخدموها في حروبهم البحرية (٥). اما الانراريا فهي من السفن التي تستخدم في النقل ولاتستخدم في القتال ، وكان استعمالها مقتصرا على نقل الاسلحة الحربية والمؤن والالات التي تستخدم في الخيل (٢).

والى جانب السفن الكبيرة كان الاسطول يشتمل كذلك على زوارق صغيرة سريعة الحركة تستخدم فى الانهار الضيقة والخلحان التى لا تستطيع السفن الكبيرة الدخول اليها ، كذلك كانت تستخدم لاحراق سفن الاعداء

<sup>(</sup>١) ابن مماتي: قوانين الدواوين، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) ابن مماتى : قوانين الدواوين ، ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن عاتى : نفس المصدر ، ص ٣٣٩ .

<sup>(4)</sup> Theophanes Continuatus vol. V p. 298.

<sup>(5)</sup> Leonis Philosophi, Tactica, parisina, 1863, p. 1011.

<sup>(6)</sup> Ibid, p. 994.

فتاهى بها النيران وتهرب اولتقطع عليها الطريق ، فاذا هوجمت لاذت بالفرار الى الاماكن الضيقة فلا تستطيع السفن الكبيرة اللحاق بها (١) .

وفيها يتعلق بالاسلحة التي استخدمها المسلمون في الحرب البحربــة ، فمنها السهام والنشاب والرماح والقسى والخناجر والباسليقات وهى سلاسل بعصبي في رأسها رمانه من الحديد ، والمحانيق ، والعرادات وهي صورة من المحانيق . وقد استخدم المنجنيق لالقاء فوارير ما يسمى بدهن المنجنيق ، وهو خليط من النفط والكبريت وبعض المواد الدهنية ، وتقلب هذه المواد كلها على النارحتي تصبح شيئا واحدا يوضع في قارورة من الجص وترمى بـــه المحانيق على سفن الاعداء ، فاذا وقعت القاروره على مكان ما في السفينـــة لطخته بالدهن ، ثم يعملون على القاء بعض المشاعل على نفس المكان فيشتعل كله ولا تطفأ النار حتى تصبر السفينه كلها رمادا (٢) .ومن الاسلحة التي استخدموها ايضا «اللجام» وهو عباره عن قطعة طويلهمن الحديد محددة الرأس جدا ، واسفلها مجوف كسنان الرمح تدخل من اسفلها في خشبة كالقناة بارزة في مقدمة السفينه يقال لها «الاسطام» فيصبح اللجام وكأنه سنان رمح بارز من مقدمة السفينة ، ومحتالون في طعن سفن الأعداء به ، فاذا اصـــاب جانب السفينة المعادية بقوة نقبه حتى يخشى غرقه ، وحينئذ يطلب العدو التسلم وكان بعض الملاحون ممن بجيدونالغوص ، يغوصون في الماء حتى يصلوا الى سفن الاعداء فينقبونها حتى يتسرب الها الماء وتغرق. وفي حالة اقتراب سفن المسلمين من سفن الاعداء كان المسلمون يطرحون بينهما الواحا من الحشب

 <sup>(</sup>۱) الطبرى : تاریخ الا مم و الملوك ، خ۱۱ ، ص ۲۹۰ .
 ابن المنكل : الا حكام المملوكية ، لوحة ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن المنكلي : الاحكام المملوكبة ، لوحة ٢٨ .

كالجسر وينتقلون عن طريقها الى سفن الاعداء فيقاتلونهم وجها لوجه. كما كانوا بجعلون في اعلى السفن صناديق مفتوحه من اعلاها يسمونها «التوابيت» يصعد الها الرجال قبل استقبال العدو فيقيمون فيها ومعهم الحجارة يرمون بها العدو مستورون بالصناديق ، او يرمونه بقوارير النفط وقدور الصابون اللين حتى تنزلق اقدامهم ، او قدور بها حيات وعقارب . على ان اكثر ما كان يخشاه المسلمون من البزنطيين هو النار الاغريقية وذلك بسبب سرعة اشتعال القار الذي تطلى به السفن ، على انهم كانوا يتغلبون عليها بأن يعلقوا حول المراكب الجلود واللبود المبلولة بالحل والشب والنطرو ن لمقاومها لهذه النيران (١) .

ومن أساليب القتال البحرى التى عرفها المسلمون ، تنظيمهم للاسطول على هيئة قلب وميمنه وميسره وساقه ، أو انتصطف السقن صفا واحدالمقابلة الأعداء ، تماما مثل التشكيلات التى استخدموها فى الجيش البرى . (٢) وقد أجاد المسلمون فنون الحصار البحرى ، واستخدموا فيه نفس الآلات التى استخدموها فى الحصار البرى من المعاول والفؤوس والمناشير ، إلى جانب السلالم لتسلق الأسوار ، والكلاليب المربوطه بالحبال يرمون بها أعلى السور ثم يتسلقون الحبال ، كما استخدموا الحطب والقار والكبريت المشتعل لاحراق الاسوار . وقد استخدم مسلمو كريت كل هذه الاساليب فى حروبهم مع الدولة البيزنطية . ومن الأمثلة لذلك ماحدث أثناء حصارهم البحرى لمدينة سالونيك البيزنطية فى عام ٩٠٤ (٣) .

<sup>(</sup>١) الحسن بن عبدالله : اثار الأول ، ص ١٩٦ – ١٩٧ ، الطبرى : تاريخ الا ثم والملوك ، -١١ ، ص ٢٨٥ ، ابن المنكلي : الاحكام المملوكية ، لوحة ٨ ، لوحة ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن المنكلي : الاحكام الملوكية ، لوحة ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل حصار المسلمين لسالونيك في الفصل الثالثمن هذا البحث ص١٨٣ و مابعدها

ومن هذا العرض لنظم الأسطول عند المسلمين بمكن القول أنهم قلم نهضوا بقوتهم البحرية نهضة مباركة كان لها أثر بعيد فياقاموا به من فتوحات وما أحرزوه من انتصارات على المعتدين .

أما فيما يتعلق بالبحرية البيزنطية ، فالمعروف أنها لعبت دورا هاما أثنساء الصراع الذي اشتعل بين الدولة البيزنطية والمسلمين ، وخاصة في عهد الامويين اللذين حاصروا القسطنطينية برا وبحرا أكثر من مره ، وقد أبلي الأسطول البيزنطي بلاء حسنا أثناء عمليات الحصار ، واضطر السفن الإسلامية إلى رفع الحصار في كثير من الحالات (١) . على أنه بسقوط الدولة الأموية في ٧٥٠ م (١٣٢ه) انتقلت قاعدة الحلافة الإسلامية من إقليمي البحر المتوسط وهما الشام ومصر ، إلى إقليم داخلي في غربي آسيا ، اذ صارت بغداد العاصمة الجديدة للخلافة العباسية ، وهي بعد مدينة فارسية في أفكارها وثقافتها ، وتتجه نحو وسط آسيا والمحيط الهندي ، لاصوب البحر المتوسط . وقد ترتب على ذلك أن الحلفاء والعباسيين لم يواصلوا النشاط البحري لاسلافهم الأمويين ، فخفت حدة البحرية الاصطدامات البجريه بين المسلمين والبيز نطيين ، وبالتالي بدأ الاباطرة البيز نطيون يو جهون اهتماما أقل إلى بحريتهم (٢) .

والواقع أنه منذ القرن الثامن الميلادى وجدت عوامل أخرى ساعدت على تزايد هذا الاهمال ، ومنها الصراع العنيف الذى قام فى الدولة البيزنطية حول عبادة الصور المقدسة . فالمعروف أن أهالى الثغور البحرية البيزنطية وخاصة فى الجزء الأوروبي من الإمبراطورية كانوا من الايقونيين ، وحين

<sup>(</sup>١) لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الا بيض المتوسط ، ص ٩٦ – ١٠٨ .

<sup>(</sup>۲) لويس : القوى البحرية و التجارية ، ص ۱۵۷ .

قام أباطرة الأسرة الأيسورية ( ٧١٧ – ٨٢٠ م ) بمناهضة هذه العبادة ، تعرضوا لسخط بحارة هذه الاساطيل ، وظهرت حركات التمرد بينهم على الحكم في بيزنطه ، بل ونصبوا في بعض الاحيان أباطرة جدد وتقدموا لمهاجمة القسطنطينية ، ونتيجة لذلك عمل أباطرة الأسرة الأيسورية على الحط من شأن الاسطول و بحارته حتى لاتقوى شوكتهم و تزداد تبعا لذلك حركات التمرد بينهم (١) . ثم جاءت ثورة توماس الصقلبي التي بلغت ذروتها في عهد الأمير اطور ميخائيل الثاني ( ٨٢٠ – ٨٢٩ م ) لتقضى على البقية من أساطيل الولايات البيزنطية (٢) .

وقد ترتب على ذلك نتائج خطيرة للغاية ، إذ أن الأساطيل الإسلامية استطاعت أن تظهر مرة ثانية في القرن التاسع الميلادي، واستولت على جزيرة كريت في ٨٢٧ م / ٢١٢ هالتي تحولت منذذلك الوقت إلى قلعة إسلامية حصينة كانت مصدر إزعاج دائم لبيزنطة بما شنه المسلمون بها من غارات متكررة على جزر وسواحل البحر الأبجى . وفي نفس العام تم فتح صقلية، وأخذوا في الأغارة على الممتلكات البيزنطية في جنوب إيطاليا . وهكذا أصبح من الضروري أن يعيد أباطرة الأسرة العمورية ( ٨٢٠ – ٨٢٧ م ) بناء قوتهم البحرية ، ليتمكنوا من صد هذا الزحف البحري الإسلامي والصمود أمامه وشجعهم على ذلك القضاء النهائي على المشكلة الدينية ، باعادة الارثوذ كسية الصحيحة في عام ٨٤٣ م (٣).

<sup>(</sup>۱) رانسيمان : الحضارة البيزنطية ، ص ۱۷۷ ، بينز : الا مبر اطورية البيزنطية ، ص ۱۸۸ – ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٢) سبق التعرض لآثار هذه الثورة على البحرية البيز نطية في الفصل الأول من البحث.

<sup>(</sup>٣) لويس : القوى البحرية والتجارية ، ص ٢٤٣ ، رانسيمان : الحضارة البيزنطية ، ص ١٧٧ – ١٧٨ .

وقد واصل الأباطرة المتقدمون من الأسرة المقدونية ( ٨٦٧ – ١٠٢٥ م) إهتمامهم بالأسطول ، وبلغ هذا الأهتمام ذروته في عصر الامبر اطور رومانوس ليكابينوس ( ٩١٩ – ٩٤٤ م ) ، فقد كان هذا الإمبر اطور قائدا عاما للأساطيل البيز نطية قبل اغتصابه للعرش الأمبر اطورى ، لذلك أولى إهتماما خاصا للبحرية ، فشرع في بناء سفن أكثر ضخامه وأشد قوة عن ذى قبل ، وبذلك تكون الاسطول البيز نطى الذى أصبح أداة فعالة في يد البيز نطيين استخدموه لاستر داد كريت في أوائل الستينيات من القرن العاشر الميلادى(١)

كانت البحرية البنزنطية تتكون من :

أولا: الاسطول الامبر اطورى وهو بمثابة العمود الفقرى فى البحرية البيزنطية ومقره الدائم عند القسطنطيذية ، وكان محارته من البيزنطيين ، وغالبا ماكان يضم الهم أعداد قليلة من البحارة المرتزقة مثل الروس (٢):

<sup>(</sup>١) لويس: القوى البحرية والتجارية ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الا مبر اطور قسطنطين السابع « المراسم الا مبر اطورية »، الجزء الثاني ص١٥١ ( ( باليونانية ).

ثانيا: أساطل الولايات، وقد تكونت من أساطيل الولايات البحرية البيز نطية وكانت في نذلك الوقت تشمل: \_\_

- ١ ـــ إسطول ثنيم كبير هايوت (٢) .
  - ٢ ـــ إسطول ثيم ساموس .
  - ٣ ــ إسطول ثيم البحر الإيجي.
- ٤ ــ إسطو ل ثم الهيلاس « بلاد اليونان».

هذا بالا ضافة لبعضالوحدات البحرية التي كانت تر ابط عندنيقو بوليس (٣) و البلوبونيز (٤) و كيفا لونيا (٥)

وكان بحارة هذه الأساطيل الإقليمية يتكونون من رعايا الإمبراطورية ومن المتبربرين المستقرين فى الأراضى البيزنطية مثل المردة وقد (٦) احتفظ كل أسطول إقليمى . عستلزماته الخاصة من سفن الحرب والبحاره

<sup>(</sup>١) بشان أساطيل الولايات البحرية البيز نطية ، انظر نفس المصدر السابق ، ص ٢٥٢ – ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) تقع كبير هايوت على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى .

<sup>(</sup>٣) تقع نيقو بوليس على ساحل نهر الدانوب .

<sup>(</sup>٤) البلوبونيز هي شبه جزيرة الموره ، انظر أطلس او كسفورد ص ٣٩ .

<sup>(</sup>ه) كيفالونيا هي جزيرة صغيرة في البحر الادرياتي عند مدخل خليج كورنثه ، انظر اطلس أو كسفورد ، ص ٣٩ . وبشأن هذه الوحدات البحرية الئلاث انظر كتاب الا مبراطور قسطنطين السابع ، ح٢ ، ص ٩٦٥ .

<sup>(</sup>٦) المرده هم جهاعات جبلية كانت تسكن نواحى لبنان من قديم الزمن ، وكانت الدولة البيز نطية تستخدمهم فى الدفاع عن حدودها الشرتية ، وبعد فتح المسلمين للشام تراجسع المرده إلى أسيا الصغرى وهناك قاموا يحاربون فى صفوف البيز نطيين حتى تم نقلهم فى عصر الا مبر اطور جستنيان الثانى ( ٦٨٥ – ٦٩٥ م ) إلى الولايات الأوروبية التابعة للدولة البيز نطية ، انظر :

Schlumberger, un Empereur Byzantin, p. 50.

راجع كذلك بينز : الا مبر اطورية البيزنطية ص ٥٣ ، ص ١٩٣ ، حاشية رقم ١ .

ودور الصناعة واحواض البناء والمعدات البحرية الأخرى . وذلك على نفقة الاقاليم التي ترابط فيها هذه الأساطيل (١) . وفى حالة القيام بحملة بحرية كان على هذه الولايات أن ترسل بعض القطع الحربية من أساطيلها بكل لوازمها واستعداداتها لتساهم مع الأسطول الإمهر اطورى فى نشاطه العسكرى . (٢) .

و كانت رتب العاملين بالأسطول البيز نطى تتدرج فى شكل هرمى ، يبدأ من القاعدة بالكوميتيس Comites ، وهو الذى يتولى قيادة مجموعة صغيرة من السفن لاتقل عن ثلاث و لا تزيد عن خمس ، ويدين الكوميتيس بالولاء المباشر للقائد Dux ، الذى يتقدم عليه حامل الرمح Hestes وهذا يدين بالولاء للضابط Mandata ، الذى يخضع بدوره للدرنجار Drungarius ، الذى يتسلم الأوامر من الأمير اطور ذاته (٣) .

وكان جميع العاملين بالبحرية البيزنطية يتقاضون اعطيه مثل زملائهمم العاملين بالجيش ، اما الاعطيه الأضافية التي كانوا يتقاضونها عند الاشتراك في حملة بحرية فكانت تتحملها كلها الخزينة الإمبراطورية ، وقد اختلفت أعطية البحارة تبعا لاختلاف الأسطول الذي ينتمون إليه . ويفهم مما أورده الأمبراطور قسطنطين السابع أثناء عرضه لأعطية البحارة خلال حملة عام ١١١ ضد كريت ، أن بحارة الأسطول الإمبراطوري كانوا يتقاضون عطاء أكبر من الذي يتقاضاه محارة الأسطول الإقليمي (٤) . على أنه في حالات قليلة كان

<sup>(</sup>١) لويس: القوى البحربة والتجارة ، ص ٢٤٣ -- ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الا مبراطور قسطنطين السابع « المراسم الا مبراطورية » ، ج٢ ، ص (٢) انظر كتاب الا مبراطورية » ، ج٢ ، ص

<sup>(3)</sup> Leonis philosophi, Tactica, p,. 998.

<sup>(</sup>٤) قسطنطين السابع : المراسم الا مبر اطورية ، ج٢ ، ص ٢٥٤ – ٢٥٥ ( باليونانية ) .

لأباطرة يجذلون العطاء للقادة والبحارة المشتركين في بعض الحملات ليكون ذلك دافعا لهم على بذل اقصى جهدهم من أجل احراز النصر (١).

اما عن السفن التي استخدمت في الأسطول البنزنطي فأنها أختلفت باختلاف العدو الذي تحاربه بنزنطه ، فقد قال الامبر اطور ليو البسادس مخاطبا قائد الأسطول: أن حجم السفن التي تبنها سيتوقف على العدو اللذي تحاربه ، والأمر مختلف بنن العرب والروس ، فالعرب يستخدمون سفنــــا كبيرة وبطيئة نسبيا ، بينها يستخدم الروس سفنا خفيفة وسريعة الحركة ، والسبب أن غارات الروس فى البحر الأسود ، تحدث عند مصبات الأنهار حيث يتعذر استخدام سفنا أكثر من حمولة معينة (٢) . ومن السفن الــــي استخدمها البنزنطيون في حربهم مع المسلمين تــلك السفن المعـروفــة باسم الدرمونه Diomones ــ وهي سفن كبيرة تستخدم في القتال ، وقد وجــه الببزنطيون عناية كبيرة لصناعة هذا النوع من السفن وحرص الإمبراطور ليو السادس على أن ينصح الموكلين ببناء هذه السفن قائلا « ينبغي أن تكون ألواح الحشب التي تصنع منها هذه السفن متوسطة ، لا كبيرة الغلظ فتبطىء في سبرها ، ولا بالرقيقة فتكون حينئذ عرضة للغرق عند التناطح مع سفن الأعداء ، أو حين تعرضها لأمواج البحر، (٣) . وتسير الدرمونه بأربعـــة صفوف من المجاديف ، وبلغ عدد مجاديفها من ٢٠٠ إلى ٢٣٠ مجداف ، وتتسع الواحده منها لسبعين مقاتلا عدا المحدفين ، ومنها ماهو أكبر فيتسع

<sup>(1)</sup> Symeon Magistri, op. cit., p. 624.

<sup>(2)</sup> Leonis Philosophi, Tictica, p. 992.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 991.

لماثتين وعشرين رجلا . وإلى جانب ذلك كان بكل درومونه شخصا موكلا يحمل العلم ، وشخصان مخصصان لتوجيه الدفة ، وآخر موكلا بالهلب(١) .

ومن السفن الكبيرة المقاتلة كذلك ، نوع « البامفيليه القرن وهي أسرع من الدرمونه ، وغالبا ماكان قائد الأسطول البيزنطي في القرن العاشر الميلادي يتخذ سفينته من هذا النوع . وقد وصل عدد مجاديفها إلى ١٦٠ مجدافا ، وكانت حمولتها من الرجال المقاتلين من ١٣٠ إلى ١٦٠ رجلا (٢). وغالبا ماكان المحاربون على ظهر هذه السفن من المنطقة الجبلية المواجهة لبامفيليه ، (٣) ويعرفون بأسم البامفيلين ، ولذلك فقد نسبت اليهم هذه السفن (٤) .

وهناك السفن المعروفة بأسم الشلندية Chelendia وكانت تتسع لأعداد من المقاتلين تتراوح مابين ١٠٨ إلى ١٥٠ مقاتلا (٥) . وقد استخدم البيز نطيون هذا النوع من السفن بكثرة ، وتذكر المصادر العربية أن الأسطول البيز نطى الذى خرج للأغارة على مدينة دمياط في عام ٢٣٨ هـ / ٨٥٣ مانتقاما للهزائم التى انزلها الأسطول الكريتى بالبيز نطيين ، كان يتكون من ثلاثمائة شلندية (٦) . وقد وصفها المؤرخ ابن مماتى بقوله : مركب مسقف تقاتـــل شلندية (٦) . وقد وصفها المؤرخ ابن مماتى بقوله : مركب مسقف تقاتـــل

<sup>(</sup>١) قسطنطين السابع : المراسم الامبراطورية ، ج٢ ، ص ٢٥٢ – ٣٥٣ ( باليونانية ).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ـسابق ، ج٢ ، ص ٢٥٣ .

 <sup>(</sup>٣) تقع بامفيلية في ثيم كبير هايوت على ساحل اسيا الصغرى المواجه للبحر المتوسط ، انظر
 الحريطة الملحقة بكتاب رانسيهان : الحضارة البيز نطية ، ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٤) قسطنطين السابع : المراسم الا مبر اطورية ، ج٢ ، ص ٧٨٧ ، ( باليونانية )

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ، ج٢ ، ص ٢٦٤ ( باليونانية ) .

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال ، العلبرى : تاريخ الامم والملوك ، ج١١ ، ص ٤٨ ، الكندى : ولاة مصر ، ص ٢٢٧ ، ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ٢٦ ، ابن خلدون : العبر ، ج٣ ، ص ٢٧٧ .

الغزاه على ظهره ، وجذافون يجذفون تحتهم (١). وثمة نوع من السفن يطلق عليها اسم جاليا Galea وهذه السفن أصغر حجما من السفن السابقة ولها صفوف مفرده من المحاديف (٢) .

وإلى جانب هذه السفن الكبيرة ، كانت هناك سفن صغيرة سريعة الحركة أشبه ماتكون بالزوار قالكبيرة ، ومنها النوع المعروف بأسم الأوسيا Ousia ، وقد صنع على نفس طراز القوارب الروسية ، ويتسع لعدد من البحارة يتراوح مابين ، ٥ إلى ، ٦ بحارا ، وكانوا غالبا من البحارة الروس الذين يستعان بهم فى الأسطول البيزنطى (٣) . وبالأضافة إلى السفن الحربية كانت هناك سفن أخرى لنقل الخيل والمؤن، وغيرها من مستلزمات الجنود وغالبا ما كانت السفن التجارية تحول فى وقت الحرب إلى سفن للنقل (٤) .

وكانت السفن الحربية الكبيرة تزود بأبراج من الحشب ، وكان موضع البرج فى الغالب فى المؤخرة ، وأثناء القتال ، كان البحارة يتخذون أماكنهم فى داخل البرج حتى يكونوا بمأ من من هجمات العدو ، وفى نفس الوقت يوجهون اليه بأسلحتهم التى كان أهمها قنابل يدوية تحتوى على المركب الكيميائى للنار الاغريقية . وكانت هذه القنابل تنفجر وتشعل النار فى سفن الأعداء كما كانت المراكب الكبيرة تزود كذلك بقاذفات النيران الأغريقية . (٥) ومن

<sup>(</sup>١) ابن مماتى : قوانين الدواوين ، ص . ٣٤ .

<sup>(2)</sup> Leonis Philosophi: Tactica, p. 994.

<sup>(</sup>٣) قسطنطين السابع : المراسيم الا مبر اطورية ، ج٢ ، ص ٦٦٤ ( باليونانية ) .

<sup>(4)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 64.

<sup>(5)</sup> Theophanes Continuatus, Liber 11, p. 64: Leonis Philosophie, Tactica, p. 1006.

الأسلحة التى استخدمها الأسطول البيزنطى كذلك ، شوك من الحديد ذات أطراف حادة كانت تستخدم لثقب سفن الأعداء ، وحراب مسنونة لتمزيق أشرعة وحبال السفن المعادية ، و كلاليب حادة مزودة بسلاسل حديدية كانت تستخدم لجذب سفن الأعداء القريبة والأشتباك معهم وجها لوجه . بالأضافة للسيوف والسهام الكبيرة والصغيرة ، كما كان البحارة يزودون بالدروع السمكية ، والحوذ الفولاذية التى كان بعضها يغطى كل الوجه وذلك لحابتهم من أسلحة الأعداء . و كان لكل سفينة حمولة محدده من الأسلحة ومهمات الحرب توضع بها ليستخدمها المقاتلون ، كما كان لابد من وجود كميات مضاعفة بكل سفينة من قطع الغيار اللازمة لها مثل المجاديف والحبال والبكرات والواح الحشب والقار ، حتى تكون تحت إيدى البحارة عند الحاجة اليها ، كذلك لابد من وجود نجار ومعه كل مايلزمه من معدات كالازميل والمنشار وغيره مما محتاج اليه في عمله .

ومن فنون الحرب البحرية التي يوصي بها الأمبر اطور ليو السادس قائله الأسطول البيزنطي ، تجنب المعارك الفاصلة مع الأعداء ، إلا إذا كان أسطول العدو يعانى من المتاعب ، ويرى أن المناوشات المنفصلة أفضل بكثير من المعارك الفاصلة ، فإن اضطرته الظروف لخوض المعركة ، فان ينصحه بالقتال في هيئة التشكيلة الهلالية (أي النصف دائرة) (٢).

<sup>(</sup>۱) لقد اورد الا مبر اطور قسطنطين السابع في كتابه « المراسم الا مبر اطورية »الحمولــة المخصصة اكل درومونه من الأسلحة ومهمات الحرب ، انظر التفاصيل في الفصل الثالث من هذا المحث . انظر كذلك ،

Leonis Philosophie, Tactica, p. 994
(2) Leonis Philosophie, Tactica, p. 1006.

وقد وجه البيز نطيون أهنهاما كبيرا إلى علم العمليات البحرية ، فدرس القادة البحر والأوصاف الطبيعية للسواحل والجزر ، وخصائص الريساح وأتخذوا تجاهها الأحتياطات اللازمة ، وكات الأشارات تتم بين السفن عن طريق الرايات نهارا ، واستخدام الأضواء ليلا (١) . وفي حالة القيام بحملة بحرية ضد الاعداء كانت بعض السفن الحربية البيز نطية ترابط في مياه القسطنطينية لحايتها ضد أي هجوم يقع عليها أثناء غياب الأسطول . (٢)

وهكذا يتضح مدى التقدم والأزدهار الذى أحرزته البحرية البيرنطية خلال هذه المرحلة من تاريخ الأسرة القدونية ، الأمر الذى أدى إلى رد فعل إيجابى لدى المسلمين ، تمثل فى تعاون الاساطيل الإسلامية فى البحر الأبيض المتوسط مع أسطول كريت . حتى تستطيع هذه الإمارة المجاهدة مواصلة أنة صاراتها العسكرية على العدو البيزنطى .

وكان الامبراطور باسيل المقدوني هو أول من عاني من جراء هذا التعاون البحرى الإسلامي ، ففي السنة الأولى من حكمه أي في عام ١٩٦٧م (٢٥٣ هـ) قام المسلمون بغارة كبيرة على الساحل الشرقى للبحر الادرياتيكي المعروف بساحل دالماشيا Dalmatia (٣) ، وقد دون هذه الغارة عدد من

<sup>(</sup>١) بينز : الا مبر اطورية البيز طية ، ص ١٩٤ ، رانسيهان : الحضارة البيز نطية ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) قسطنطين السابع : المراسيم الا مبر اطورية ، ج٢ ، ص ٢٦٤ ( باليونانية )

<sup>(</sup>٣) كانت دالماشيا هذه تابعة للدولة البيز نطية ، وفى عصر الا مبر اطور هرقل ( ٢١٠ – ٢٤١م) بدأت القبائل الصقلبية تغزوها وتستفر بالساحل والا ماكن الداخلية بها ، ورغم ذلك فقد بقيت بعض المدن تحتفظ بالاستقلال عن هذه القبائل . وأثناء الصراع الداخلي الذي اشتغل في الدولة البيز نطية حول عبادة الصور والا يقونات بدأت هذه المدن تطرح السيادة البيز نطية ، ومنذ النصف الأول من القرن التاسع الميلا دى استقلت تماما عن بيز نطة ،

Finlay, History of Greece, vol 11, p. 248; Ostragorosky, History of Byzantine State, p. 209.

المؤرخين البيزنياين أمثال الماجستر سيميون ، وقسطنطين السابع ، وصاحب صلة ثيوفان (١) . ويفهم مما رواه هؤلاء المؤرخون أنه أشترك مع أسطول كريت في هذه الغاره بعض القطع الحربية من أساطيل مدينة قرطاجنة في شمال إفريقية ، و صقلية ، و جنوب إيطاليا و هي البلادالتابعة لدولة الأغالبه أنذاك و كان الأسطول الإسلامي المهاجم يتكون من ٣٦ سفينة حربية ، استعمله المسلمون في مهاجمة العديد من المدن من بينهامدن بو تو با Butoba ، وروز Rosal و ديكاتبر ، Decateraحتى وصلوا إلى المدينة التجارية الهامة المسماه راجوزا Ragusa ففرضوا علمها حصارا قاسيا ، وحنن طال أمد الحصار ، وأشتا. الأمر على سكانهـا ، أرسلوا يطلبون النجده من الإمر اطور باسيل الأول ، الذي وجد في الطلب الذي تقدموا به الفرصة المناسبة لاعادة فرض السيادة البيزنطية من جديد على هذه المدن ، فسارع بارسال أسطول بنزنطي مكونا من مائه شلندية بقيادة البطريق والدرنجار البحرى نقيتاس أوريفاس Nicetas Oryhas ، قائد الأسطول البيزنطي في ذلك الوقت . وحين علم المسلمون بأقتر اب وصول هذا الأسطول ، رفعوا الحصار وأنسحبوا بعد أن ظلوا محاصرين المدينة لمدة خمسة عشر شهرا. وقد أسفرت هذه الغارة عن نتائج هامة في صالح الدولة البيز نطية ، إذا أستطاع نقيتاس أوريفاس ، أن يعيد توطيد النفوذ البيزنطي على هذه المدن ، التي تعهدت بدفع الجزية السنوية للامبر اطورية . كما نجح كذلك في كسب ولاء القبائل الصقلبية المستقرة بالساحل والمناطق الداخلية وتعهدوا هم أيضا بدفع الجزية السنوية لبنزنطه ، على أن يتمتعوا بأستقلال ذاتى ، هيأ لهم الأحتفاظ بنظام حكمهم (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه الغارة في المصادر التالية :

Symeon Magistri, p. 694; Constantin Porphyrogenety; De Administrando Imperio, p. 130; Theophanes Continuatus, Liber V, p. 289.

<sup>(2)</sup> Contantin Porphyrogenetus, De Administrando Imperio, pp. 130-131

وقد شهد عصر الأمر اطور باسيل الأول مزيدا من الأشتباكاتالعسكرية مع كريت ، كانت في نفس الوقت مظهرًا من مظاهر التعاون العسكري بين أسطول كريت والأساطيل الإسلامية في البحر المتوسط في مواجهـة العــدو البيز نطى . و جاء التعاون هذه المرة من جانب مدينة طرسوس ، التابعة وقتذاك لحاكم مصر أحمد بن طولون . والواقع أن هذه المدينة قدأبلت بلاء حسنافي الجهاد ضد البنزنطين ، إذ كانت من الثغور الإسلامية الهامة المواجهة للعدو وكان يتدفق عليها المقاتلون المسلمون من جميع أنحاء العالم الإسلامي ، ليقوموا بواجب الجهاد . وقد وصفها الجغراني المعاصر ابن حوقل فقال : علمها سوران من حجارة ، كانت تشتمل على خيل ورجال ، وعدة وعتاد وكراع وكان بينهم وبين الروم جبال متشعبه من اللكام (١) كالحاجز بين العملين . ورأيت غير عاقل مميز وسيد حصيف مبرز يشار إليه بالدراية والفهم ، واليقظة والعلم ، يذكران بها مائة الف فارس ، وكان ذلك عن قريب عهد من الأيام التي أدركتها وشاهدتها . وكان السبب في ذلك أنه ليس من مدينة عظيمة من حد سجستان وكرمان وفارس وخوزستان والجبال وطبرستان والجزيسرة واذ ربيجان والعراق والحجاز والشامات ومصر والمغرب ، إلا بها ( أي بطرسوس ) لأهلها دار ينزلها غزاة تلك البلدة ، ويرابطون مها إذا وردوها ، و تكثر لدمهم الصلاة ، وترد علمهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة إلى ماكان السلاطين يتكلفونه ، واربابالنعم يعانونه وينفذونه متطوعين متبرعين ولم يكن فى ناحية ذكرتها رئيس ولا نفيس الاوله علما وقف من ضيعة ذات مزارع وغلات، ، أو مسقف من فنادق»(٢) .

<sup>(</sup>۱) اللكام، حبل فى شمال الشام، يشرف على مدينة انطاكية، كذلك على المصيصة وطرسوس ومنطقة النغور، انظر، ياقوت: معجم البلدان ص ٣٣٧ ( الطبعة الأولى ١٩٠٦م) (٢) ابن حوقل: صورة الارض، القسم الأول، صص ١٨٣ – ١٨٤.

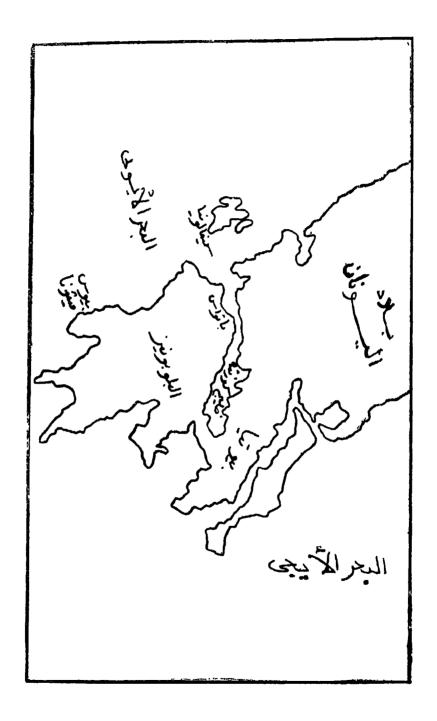

خربطة رقم (٢)

وتحقيقا لدور مدينة طرسوس في الجهاد ، اشترك اسطولها مع الأسطول الكريبي في الأغارة على الأراضي البيزنطية في عام ٢٦٦ ه ( ٢٣ اغسطس ٨٨٠ م) . وقد عرضت المصادر البيزنطية (١) هذه الغارة بشيء من التفصيل . أما المصادر العربية فقد أغفلها ، وتكون الأسطول الإسلامي من ٣٠ قطعة حربية ، واسندت القيادة العامة فيه إلى عامل أحمد بن طولون على الثغور الشامية ، الذي ذكره المؤرخ البيزنطي صاحب صلة ثيوفان بأسم اسمانوس Esmanus (٢) . وقد حددت المصادر البيزنطية الموقع الذي تعرض لهذا الهجوم تحديدا دقيقا ، فذكرت انه وقع على مدينة خالقيس تعرض لهذا الهجوم تحديدا دقيقا ، فذكرت انه وقع على مدينة خالقيس وأثناء الحصار الذي فرضه المسلمون على هذه المدينة ، أخذ حاكم ثيم الهيلاس وأثناء الحصار الذي فرضه المسلمون على هذه المدينة ، أخذ حاكم ثيم الهيلاس ( بلاد اليونان ) ويدعي اونياتيس Oeniates ، في تجميع القوات المحاربة داخل ( بلاد اليونان ) و عندما قامت القوات الإسلامية بمحاولة لاقتحامها اشتبكت معها القوات البيزنطية في معركة كبيرة ، انتهت بانتصار البيزنطين ، ولقي قائد الأسطول الإسلامي مصرعه خلالها ، بعد أن قاتل ببسالة هوور فاقه رغم قلة عددهم (٥) .

Theophanes Continuatus, p. 298;

(2) Theophanes Continuatus, p. 298

و لعل اقرب الا سماء العربية إلى هذا الا سم هو « عثمان »

(٣) تقع مدينة خالقيس على مضيق يوريبوس Euripus ، الفاصل بين جزيرتى يوبيا وبيوتيا
 Boetia اليونانيتين . ، انظر ،

Encyclopedia Britannica, vol 5, p. 194; Cassell's new latin Dictionary, p. 220.

انظر كذلك خريطة رقم (٢).

- (4) Theophanes Continuatus, p. 298.
- (5) Theophanes Continuatus, p. 298;

کيدرنيوس: س ۸۰٠.

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال :



خریطة رقم (۳)

وانتقاما لهذه الهزيمة ، أرسل حاكم أمارة كريت الذي ذكره صاحب صلة ثيوفان بأسم «سايته » Saete وذكره جيزيوس بأسم سايبس «عيب بن أبي حفص الذي تولى حكم الجزيرة بعد وفاة والسده ابي حفص عمر بن عيسى (۱) ، بأسطول مكون من ٢٧ قطعة حربية للاغارة على البلاد البيزنطية ، وقد تولى قيادة هذا الأسطول شخص يدعى فوتيوس على البلاد البيزنطية ، وقد تولى قيادة هذا الأسطول شخص يدعى فوتيوس أيوفان وكيدرينوس الشجاعة والمهارة الحربية وقدعم االأسطول الكريتي مضيق ألم اللسبونت ، ودخل في مياه البروبونتيز ، وتوغل حيى وصل إلى جزيرة بروكونيسوس Photius البيزنطي نقيتاس اوريفاس لمطاردة المسلمين ، حتى التقي الطرفان في معركة عند قناة في البحر الإيجى بالقرب من كارديا Cardia التحي الغربان في معركة عند قناة في البحر الإيجى بالقرب من كارديا مقيتة كريتية ، وقد انتصر البيزنطيون في هذه المعركة ، ودمروا عشرين سفينة كريتية ، أشتغل بعضها بفعل قاذفات اللهب البيزنطية وجذبوابعضهاالاخر بالكلاليب واشتبكوا مع المسلمين في القتال وجها لوجه ، ثم دمروا هذه السفن

<sup>(</sup>۱) لم تأت المصادر العربية أو البيزنطية بشى ، عن التاريخ الدقيق لوفاة أبي حفض و تولى ابنه الحكم فى كريت ، وكل ماوصل الينا فى هذا الحجال ، تلك الاشارة التى أوردها المؤرخ جينيزيوس ، والتى يفهم منها ان الأمير شعيب كان معاصر اللامبر اطور باسيل الأول ، Genesius, p. 47—48 :

 <sup>(</sup>۲) هي احدى الجزر الصغيرة الواقعة في مياه البروبونتيز ، وتعرف في الوقت الحاضر ،
 باسم جزيرة مرمره ، وهي تمتاز باعتدال مناخها ، وأهم محاصيلها القمح ، والعنب الذي يستخرج منه اهاليها النبيذ ، أنظر :

La grande Encyclopedia, vol, 23, p. 205.

واغرقوها ، أما البقية الباقية من الأسطول الكريتي فقدسار عت بالفرار بعدأن أصيب معظم من بها بالجراح (١) .

على أن المسلمين بكريت لم يستكينوا لهذه الهزيمة ، بل قاموا بتنظيم أسطول آخر رأسه فوتيوس للمرة الثانية ، وعادوا بعد أيام قلائل من المعركة الأولى لمهاجمة بعض المدن على الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة البلوبونيز ، مثل ميثونا Methona ، وبيلوس Pylus ، ثم واصلوا تقدمهم نحو الشمال حيث هاجموا مدينة باتر اس Patras (٢) وأخذوا يخربون الأماكن المحيطة بكورنثه والسواحل الغربية لبلاد اليونان . وأثناء طواف نقيتاس اوريفاس باسطول حول البلوبونيز ، شاهد السفن الكريتيه تعيث في الأراضي البزنطية ، فقام بعمل كمين لها ، بأن توارى بسفنه في خليج كورنثه ، ثم فاجأها بالهجوم ودمر الأسطول الكريتي عن آخره ، وقتل البزنطيون اعدادا كبيرة مسن المسلمين كان من بينهم فوتيوس نفسه ، كما اسروا اعدادا أخرى . ويسوق المؤرخان البزنطيان صاحب صلة ثيوفان وكيدرينوس أمثلة واضحة للوحشية التي عامل بها البيزنطيون الأسرى المسلمين ، إذ تم تقطيع اجساد بعضهم اربا التي عامل بها البيزنطيون الأسرى المسلمين ، إذ تم تقطيع اجساد بعضهم اربا كما تم نزع جلد البعض الأخر وهم أحياء (٣) .

والواقع أن هذه الانتصارات التى احرزها البيزنطيون على المسلمين فى هذه المرحلة ، كانت أثرا من آثار النهضة البحرية الكبرى التى بلغتها الدولة البيزنطية فى عهد الامبر اطور باسيل الأول ، نتيجة للعناية والأهمام الكبيرين اللذين وجههما هذا الإمبر اطور إلى هذا المجال الحيوى فى دولته . على أن هذه

<sup>(1)</sup> Genesius, p. 48; Theophanes Continuatus, pp. 299—300; راجم: ايضاكيدرينوس، موجز التاريخ، ص ٢٢٧. باليونانية.

<sup>(</sup>٢) انظر الخريطة رقم (٢) .

<sup>(3)</sup> Thephanes Continuatus, P. 300 . ۲۲۷ موجز التاريخ ، ص ۲۲۷

الهزائم التى لقيها المسلمون أمام الأسطول البيزنطى كانت لها نتائج بعيدة المدى فهى لم تدفعهم إلى الاستكانة والاستسلام ، ولم تدخل اليأس إلى نفوسهم ، وانما كان لها رد فعل مضاد ، إذ ادت إلى از دياد تعاونهم فى المجال البحرى بشكل أدى فى النهاية إلى احرازهم انتصارات باهرة على الدولة البيزنطيسة .

ولعل من أهم ماأسفر عنه التعاون البحرى بين الأسطول الكريتى والأساطيل الأسلامية الأخرى في البحر المتوسط ، ذلك الأنتصار العظيم الذي الحرزته البحرية الإسلامية على الدولة البيزنطية في عام ٩٠٤ م ، والحاص بالهجوم على مدينة سالونيك . ومصلونا الرئيسي في هذا الموضوع هو كتاب «قهر سالونيك» وهو مدون باليونانية الذي كتبه يوحنا كامينياتي ، وهو احد رجال الدين من أهالي سالونيك ، وكان شاهد عيان للغارة التي قام بهسا المسلمون على مدينته (١) ، انتقاما للهزائم التي لحقت بهم أمام البحرية البيزنطية في عهد باسيل الأول . وقد تعرض لهذه الغارة كذلك ، عدد من المؤرخين البيزنطيين ، منهم على سبيل المثال موناخوس ، وصاحب صلة ثيوفان ، وكيدرينوس (٢) غير أن اشار اتهم كانت شديده الإيجاز إذا ماقور نت بالعرض المسهب الذي قدمه يوحنا كامينياتي . أما المصادر العربية ، فقد أشارت هي الأخرة إلى هذه الغارة ، ولكن في عبارات مهمة مقتضبة لاتفي بالغرض المطلوب . ونورد على سبيل المثال ، ماذكره المؤرخ ابن الأثير في حوادث عام ١٩٩١ ه ( ٢٤ نوفمبر ٤٩٠ م ) إذ قال : «وفيها صار المعروف بغلام زرافه من طرسوس نحو بلاد الروم ، ففتح مدينة أنطاكية ، وهي تعادل

<sup>(</sup>١) المزيد من المعلومات عن كامينياتي ، انظر ص١٤

<sup>(2)</sup> Monachus, p. 862—863; Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 368 كيدرينوس ، موجز التاريخ ، صاص ٢٦١ - ٢٦٢ ، باليونانية .

القسطنطينية ، فتحها بالسيف عنوة ، فقتل خمس آلاف رجل ، واسر مثلهم واستنقد من الأسارى خمسة آلاف ، وأخذ لهم ستن مركبا ، فحمل ماغنم لهم من الأموال والمتاع والرقيق ، وقد ر نصيب كل رجل ألف دينار . وهذه المدينة على ساحل البحر ، فاستبشر المسلمون بذلك (١) . وذكر كل من الطبرى واين خلدون وابن تغرى بردى والحافظ شمس الدين نفس هذا المعنى (٢) .

وهناك مايدعو للاعتقاد أن هذا النص يتعلق بفتح مدينة سالونيك، وذلك لأكثر من سبب ، منها أن التاريخ الذى ذكره المؤرخون لهذه الغزوة وهو ٢٩١ه يوافق تاريخ غزو سالونيك فى ٢٩٠٩م . كما أن غلام زرافة الذى ذكر المؤرخون المسلمون أنه قائد الأسطول الإسلامي أثناء هذه الغارة ، هو نفسه ليون الطرابلسي الذي قاد الأسطول الإسلامي المغير على سالونيك. ذلك أنه يفهم من رواية ابن الأثير وغيره من المؤرخين المسلمين الذين سبقت الأشارة اليهم ، أن اسم غلام زرافة ، ليس الإسم الحقيقي لهذه االشخص ، وانما هو اسم اشتهر به . وبالبحث والتنقيب فى المصادر العربية عن الأسم الحقيقي له ، امكن العثور فى كتاب «التنبيه والأشراف » للمسعودي على نص يقول : «بند سالونيكه ، التي افتتحها لاون ، غلام زرافه» (٣) و هكذا يتضح أن الأسم الحقيقي لغلام زرافة هو لاون .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) الطبرى: تاریخ الا مم والملوك ، ج۱۱ ، ص٥ ، ابن خلدون : العبر ، ج۳ ، ص ۳۵۷ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، خ۳ ، ص ۱۳۲ ، الحافظ شمس الدين : دول الا سلام ، ج۱ ، ص ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٣) المسعودى : التنبيه والاشراف ، ص١٨٠٠ .

وبالعودة إلى المصادر البيرنطية ، نجد أنها جميعا وبلا استثناء ، تؤكد أن قائد الأسطول الإسلامي الذي أغار على سالونيك يدعى ليون — Leon . وتلقى هذه المصادر المزيد من الضوء على ليون فتقول ، أنه ولد من أبوين مسيحيين في إقليم أضاليا ، في ولاية بامفيلية على الساحل الجنربي لآسيا الصغرى وكان يسمى آنذاك ليون الاضالي وعندما بلغ مرحلة الشباب ، ارتد عن الدين المسيحي واعتنق الإسلام ، ورحل إلى البلاد الشامية حيث استقر بمدينة طرابلس على الساحل ، ومن طول أقامته بهذه المدينة اكتسب لقب الطرابلسي فأصبح يعرف لديهم بأسم ليون الطرابلسي (١) . وبناء على ذلك يكون غلام زرافه هو ليون الطرابلسي قائد الأسطول الإسلامي الذي أغار على سالونيك في عام ٤٠٤م والذي ذكره المسعودي تحت اسم لاون .

أما فيما يتعلق عمدينة انطاكية التي يذكر المؤرخون المسلمون أن الهجوم وقع عليها ، فأنه ليس هناك مجال للقول بأنها هي نفسها مدينة أنطاكية الشامية فقد ذكر ابن الأثير وغيره من المؤرخين المسلمين الذين تعرضوا لهذه الغارة أن مدينة انطاكية هذه «تعادل القسطنطينية»، وإنطاكية الشامية لابنطبق عليها هذا الوصف . فرغم تمتعها بميزات عديدة ، مثل تمتعها بمركز ديني هام نظر لكونها مدينة القديسين والبطاركة العظام والمحامع الدينية العديدة ، ورغم تمتعها أيضا بمركز تجارى ممتاز نظرا لوقوعها عند ملتقي بعض الطرق الرئيسية كالطريق منها إلى حلب في شمال الشام ، ومنها إلى ميناء اللاذقية الذي يطل على البحر المتوسط ، وطريق آخر يربطها بقيليقيه ، ورغم الميزات التي على البحر المتوسط ، وطويق آخر يربطها بقيليقيه ، ورغم الميزات التي على البحر المتوسط ، وطويق آخر يربطها بقيليقيه ، ورغم الميزات التي

<sup>(</sup>۱) كيدرينوس ، موجز التاريخ ، صص ٢٦١ – ٢٦٢ . باليونانية . راجع كذلك Theophanes Continuatus, p. 366.

يقع إلى شمالها والذى امتد على طول الشمال فأكسبها حصانة طبيعية من هذه الجهة (١) . رغم كل هذه الميزات ، الا أنها لم تكن فى وقت ما من تاريخها تعادل القسطنطينية فى الأهمية والمكانة، وقد أجدع كثير من المؤرخين المحدثين على أنه لم تكسن هناك مدينة فى الإمبر اطورية البيزنطية تعادل القسطنطينية فى ذلك الوقت سوى مدينة سالونيك (٢) .

يضاف لذلك أن مدينة انطاكية الشامية كانت بيد المسلمين آنذاك ، وكانت تدين بالتبعية مع غيرها من بلاد الشام للخلافة العباسية في عهد الخليفة المكتفى بالله ( 7٨٨ - 9٩٩ ه / 9٩٠ - 9٩٩ م ) (٣) ولم تخرج انطاكية من يد المسلمين إلا في 7٨ أكتوبر <math>9٩٩ م ( 3١ ) ذي الحجة <math>9٩٩ م ) حين فتحها القائدين البيز نطيين بطرس فوقاس وميخا أبيل بور تزيس في عهد الامبر اطور البيز نطى نقفور فوقاس 9٩٩ - 9٩٩ م ) (٤) .

لذلك كله يمكن القول أن المؤرخين المسلمين قد التبس عليهم الامر ، فذكروا أن هذه الغارة وقعت على مدينة انطاكية ، فى حين أن واقع تفسيرات النص الذى ذكروه تؤكد أن الغارة وقعت على مدينة سالونيك.

<sup>(</sup>١) أبن حوقل : صورة الأرض ، القسم الأول ، ص ص ١٧٩ – ١٨٠ .

وقد وصفها القلقشندى بقوله: «وهى مدينة عظيمة غربي حلب بشمال يسير على «رحلتين وهى مدينة قديمة على ساحل بحر الروم ، ولها سور عظيم من صحخر ليس له نظير في الدنيا وكان عدد شرفات هذا السور اربع وعشرون الفا ، وعدد ابر اجه مائة وستة وثلا ثون برجا. انظر القلقشندى: صبح الاعشى ، جه ، ص ١٢٩. راجع كذلك :

Cahen, La Syrie du Nord à l'epouque de Croissades, pp. 127-130.

<sup>(2)</sup> Schlumberger, Recit de Byzance et des Croissades, p. 16; Ostrogorsky, op. cit, p. 228: Bloy Byzance, p. 21.

<sup>(</sup>٣) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ، ج١٢ ، ص ١٢ ـ

<sup>(</sup>٤) كيدرينوس، موجز التاريخ، ص ص ٣٦٦ – ٣٦٧. باليونانية.

و لما كان النقل هو العا.ة المتبعة عند المؤرخين المسلمين في تلك الحقبة من الزمن فلا يستبعد أن يكون قد تناقلها الخلف عن السلف دون روية أو تمحيص.

على أية حال ، في يوليو عام ٩٠٤ م (شعبان ٢٩١ هـ) عقد المسلمون العزم على انزال ضربة قاصمة بالامبراطورية البيزنطية انتقاما للهزائم الى انزلتها بحريتها بأسطول كريت (١) . فاجتمعت بعض القطع الحربية من اسطول مصر (٢) ، واساطيل الموانىء البحرية في الشام وهي صور وصيدا وطرابلس وطرسوس ، واسندت القيادة العامة لهذا الاسطول إلى ليسون الطرابلسي قائد أساطيل الشام وقتذاك ، وخرج هذا الاسطول من ميناء طرسوس إلى كريت حيث انضم اليه اسطولها ، واصبح عدد القطع البحرية في هذا الاسطول الاسلامي المشترك ، اربع وخسون قطعة . ومن كريت انخذ المسلمون طريقهم إلى البلاد البيزنطية ، وكان في نيتهم التوجه إلى القسطنطينية ذاتها لمحاصرتها (٣) .

وعندما وصلت انباء هذه الحملة إلى الامبراطور البيزنطى الجالس على العرش آنذاك وهو ليو السادس المعروف بليو الحكيم (٤) أرسل الأسطول الأمبراطورى بقيادة الدرنجار ايستاثيوس Eustathius للاقاتهم عن الوصول إلى العاصمة البيزنطية ، لكن هذا القائد لم يجرؤ على

<sup>(</sup>١) انظر نفس هذا الفصل من البحث ، ص ص ١٧٩ -١٨٤ .

<sup>(</sup>۲) كانت مصر وقتذاك تدين بالتبعية للاسرة الطولونية ، وكان يحكمها الأمير هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون ( ۲۸۸ – ۲۹۲ ه/ ديسمبر ۹۰۰ – نوفمبر ۹۰۰) انظر : الشيال : تاريخ مصر الإسلامية ، ۱۹۳ .

<sup>(3)</sup> Brehier, Vie et mort de Byzance p. 150; Finlay History of Greece vol 11, p. 267; Schlumberger, Recit de Byzance et des Croissades, p. 16.

<sup>(</sup>٤) كان ليو تمد تولى العرش البيزنطى بعد وفاة والده باسيل الأول في ٨٨٦ واستمرفي الحكم حتى ٩١٢ .



شريطة رقم (٤)

التعرض لهم ، فتوارى بأسطوله فى مضيق الهللسبونت وأخذ يراقب تحركات الأسطول الإسلامى، بينا تقدم ليون الطرابلسى ونزل على مدينة ابيدوس(١) فهاجمها ثم تركها وعبر الهللسبونت و دخل فى مياه البروبونتيز و فرض الحصار على مدينة باريوم Parium (٢) . و هكذا أصبح الطريق مفتوحا أمامه لحصار القسطنطينية ولكن يبدو أن ليون أدرك صعوبة الأستيلاء عسلى العاصمة البيزنطية التى تمتعت بموقع استراتيجي ممتاز (٣)، وكان لابد لمحاصرها أن يكون متفوقا فى البر والبحر معا، و هذا مالم يهيأ لليون الطرابلسي ، الذي لم يرغب فى اضاعة للوقت هباء فأنسحب من أمام باريوم وخرج من الهللسبونت واتجه إلى شبه جزيرة خلقيديه Chalcidice فدار حولها واتخذ طريقه إلى سالونيك وعند ثذ عاد الستاثيوس وأخبر الأمبراطور ليو السادس بعزم المسلمين على مهاجمة سالونيك ، فأرسل الأمبر اطور بالأسطول البزنطي وأسند قيادته هذه المرة إلى السكرتبر الأمبر اطورى الأول هيميريوس Himerius و ذلك لمنازلة المسلمين و منعهم من التقدم نحو سالونيك ، غير أن هيمريوس لم يستطع اللحاق بأسطول المسلمين ، فعاد من حيث أتى (٤) .

ومادمنا نتحدث عن الهجوم الإسلامى الكبير على مدينة سالونيك البيزنطية عسن أن نمهد لذلك بكلمة عن أهمية سالونيك ، الأمر الذى جعلها هدفا لهذا الهجوم دون غيرها من المدن والموانى البيزنطية . فقد كانت سالونيك فى ذلك الوقت أهم قاعدة للأسطول البيزنطى فى البحر الإيجى ، ومرفأ لأصلاح سفن

(١) فيما يتملق بأهمية ابيدو س انظر الفصل الأول من البحث ص ٨٢ حاشية رقم (١) .

<sup>(2)</sup> Monachus, op. cit., p. 862.

<sup>(</sup>٣) بشأن موقع القسطنطينية وأهميته انظر الفصل الأول من هذا البحث ، ص ٨٠ حاشية رقم (٤)

<sup>(4)</sup> Monachus. op. cit., pp. 862-863.

الأسطول التي يصيبها التلف (١) ، وهذه المدينة هي عاصمة أقليم مقدونيا ، وتقع عند رأس حوض داخلي يهي الحليخ الطويل الممتد إلى الشمال بن القمم الثلجية الوعرة لجبال أوليمبس Olympus ، وأوسا Ossa إلى الغرب ، والسواحل الغنية لشبه جزيرتي خلقيديه وكاساندرا إلى الشرق (٢) . ثم أنها تقع عند ملتقي طرق عديدة ، أهمها طريق أجناتيا Via Ignatia الذي يخترق قلب المدينة من غربها إلى شرقها ، وهو الطريق الذي كان يربط بن روما عاصمة الإمر اطورية الرومانيه القديمة ، وبهن القسطنطينية وبلاد الشرق وكان تأسيسها في عام ٣١٥ ق . م . ومؤسسها هو الملك كاسندر Ca\_sandre ملك مقدونيا ، واتخذت اسمها نسبة إلى سالونيكه Thessalonike ابنــة الملك فيليب المقدوني وشقيقه الأسكندر الأكبر (٤) . وكانت مدينة عظيمة منذ الأيام الأولى للأ مر اطورية ، وقد ظلت مطرده الأخذ بأسباب الأتساع والنمو ، حتى أصبحت في القرن التاسع الميلادي ثما بيزنطيا منفردا (٥) . وتمتعت خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين بسلام طويل، أفادها في تنمية مواردها الأقتصادية حتى أصبحت وأحدة من أغنى المخازن التجارية في 

 <sup>(</sup>١) هارتان : الدولة و الا مبر اطورية ، ص ١٠ .
 العريني : الا بمر اطورية البيز نطية ، ص ٢١١ .

<sup>(2)</sup> Finlay, History of Greece vol 11, p. 266.

<sup>(3)</sup> Dictionnaire de Theologie Catholique, Tome 15, p. 574,; Finlay op. cit., p. 267.

<sup>(4)</sup> Porphyrogenetus: De Thematibus, p. 50.

انظر كذلك المرجعين التاليين :

Dictionnaire de Theologie Catholique Tome 15, p. 573; Tafrali, Thessalonique au Qruatorzième Siecle p. 1.

<sup>(5)</sup> Porphyrogénetus: De Thematibus p. 51.

طريقها إلى سالونيك فتنشر هاالسفن البيزنطية فى كل مكان، وعند ختام القرن التاسع الميلادى أصبحت كتلة التجارية البلغارية كلها تسير عن طريقها . وفى السوق السنوى العظيم ، وهو سوق القديس ديمتريوس كانت المدينة تغص بالزحام لمدة أسبوع بمن يتوافد عليها من التجار من كل ارجاء العالم(١) وإلى جانب ذلك فقد از دهرت بها الحركة الثقافية والفنية بدرجة تقترب من مثيلتها فى القسطنطينية كما تبوأت مكانه دينية مرموقة نظرا لاحتوائها على جسد القديس ديمتريوس صانع المعجزات . ولهذا كله فقد اصبحت سالونيك المدينة الثانية فى الإمبر اطورية بعد عاصمة قسطنطين . وأن كان قد قيل بأنها تعادلها فى المركز والمكانة (٣) .

والمعروف أن الأزدهار الإقتصادى يساعد على توجيه العناية إلى وسائل الدفاع مثل الجيش والأسطول . ولكن الذى حدث في سالونيك كان على العكس من ذلك ، فقد أدى ثراء المدينة ، وازهار الحركة الفنية والفكرية المحكس من ذلك ، فقد أدى ثراء المدينة ، وازهار الحركة الفنية والفكرية السلام الطويل الذى عاشته في القرنسين السابقين إلى تعود الأهالي على حياة الترف والدعه وفقلمانهم لصفات المحاربين ، ومن ثمة فقد أهملوا وسائل الدفاع عن مدينتهم ، التي كانت في حاجة إلى الترميم والأصلاح ، كما كانت اجزاء منها منخفضة إلى درجة كبيرة . بحيث كان من السهل الوثوب إلى أعلاها إذا ماأعتلى الفرد ظهر سفينة راسيه بالميناء . أما الأبراج فوق الأسوار فكان معظمها في حالة تسوس كما كان من العسر الأتصال بين بعضها والبعض الآخر ، وكانت الحامية

<sup>(</sup>١) رانسهان: الحضارة البزنطية ، ص ١٩٩ ، ص ٢٤٦ .

<sup>(2)</sup> Diehl, in the preface of Tafrali's book Thessalonique p. 6.; Brehier, Vie et Mort de Byzance, p. 150; Ostrogorsky. Byzantine State, p. 228.

<sup>(</sup>٣) انظر نفس هذا الفصل ، ص ص ١٨٥-١٨٦

مهمله ، ولم تكن هناك في الغالب قوات نظامية للدفاع عن الأسوار . وحين علم الأمير اطور ليو بماعليه المدينه من أهمال في وسائل دفاعها ، قام باجراءات سريعة لتحصينها ، غير أنه زاد باجراءاته تلك الفوضي والارتباك المتفشي فيها ، فقد أخذ في إرسال قوات متتالية من القسطنطينية إلى سالونيك ، وكل دفعه من هذه القوات برئاسة قائد معين ، وزود كل قائد بتعلمات جديدة ، وقد أخذ كل قائد منهم في تغيير خطة الدفاع التي اتخذها سلفة . وكان أول قائد ارسلة الأميراطور إلى سالونيك ، يدعى بتروناس Petronas وقسد رأى أن الوقت لايتسع لترميم الأسوار ، فأمر بالقاء كتلات ضخمه من الأحجار والرخام على مسافة من رصيف الميناء لتعوق تقدم سفن المسلمين ، وتبيح للقوات المدافعة عن المدينة أن تصليهم بالنار الإغريقية . غير أن ضابطا آخر يدعى ليون ، أرسله الأمر اطور إلى سالونيك بعد أن عينه حاكما لهـا ، رأى عدم جدوى مشروع بتروناس ، فأمر بتعطيل العمل فيه ، كما أمــر بنرميم الأسوار وتقويتها فشرعوا فى تنفيذ اقتراحــه وقبــل أن ينتهي العمل في مشروع ليون ، أرسل الأمبر اطور قائدا جديد يدعي نقيتاس Matmos الذي شكل قدومه في حد ذاته ، اضطرابا وفوضي زائدين . وقد تطورت الأحداث بشكل أدى إلى جعل نقيتاس هو المسئول عن الدفاع في المدينة ، فأثناء مروره مع ليون لتفقد الأسوار ، كبي فرس الأخير والقى براكبه بعيدا ، فأصيب اصابة بالغة ، وهكذا انسحب من الميدان ليخلـو الأمر لنقيتاس وحده ، الذي اهمل مشروع سلفه وأخذ في تكوين جيش من أهالى سالونيك . والواقع أن الروح المعنوية للسكان كانت متدهوره للغايـة فانهم لم يتحمسوا كثيرًا للدفاع عن مدينتهم ، وانما وضعوا كل ثقتهم في القديس ديمتريوس الذي اعتقدوا اعتقادار اسخابأنه سيتولى الدفاع عنهم وحمايتهم ضد أى هجوم يتعرضون له . وحين أدرك نقيتاس ذلك ، أرسل إلى قائله

ثيم ستر يمون Strymon (١) ، يطلب منه امداده بحيش من الصقالبه المدربين على الحرب والمتحالفين مع حكومته . غير أن أهمال قائد ستر يمون له فالطلب ، وسوء نية الزعماء الصقالبة من جهة أخرى ، حالا دون وصول أية مساعدة عسكرية إلى سالونيك ، فأضطر نقيتاس إلى جمع اعداد ضئيلة من المحاربين الصقالبة من القرى المحاورة لسالونيك (٢) . وهكذا عندما أخذ المسلمون في الأقتر اب من المدينة ، لم يكن هناك أى تقدم في وسائل دفاعها وفي يوم الأحد ٢٩ يوليو ٤٠٤ م ( ذى القاعدة ٢٩١ هـ) وصل المسلمون إلى خليج سالونيك ، فساد الذعر بين الأهالي ، وعلت أصواتهم بالنحيب والبكاء ، وهرع أغلبهم إلى الكنائس يلتمسون النصر والحماية من القديس دعتريوس (٣) .

وعلى الفور قام ليون الطرابلسي باستطلاع التحصينات ، واختبار مشروع بروناس الذي لم يستكمل ، وقد مكن عدم استكمال هذا المشروع المسلمين من الأقتراب من الأسوار ، خصوصا وأن عمق المياه في بعض الإماكن في الميناء كان ممايسر لهم ذلك . وبعد العمليات الأستطلاعية ، قام المسلمون بهجمات متقطعة كانت أشبه ماتكون بالمناوشات بقصد جس النبض وكشف مدى قوة الدفاع عن المدينة وخطط المدافعين بداخلها . وفي اليوم التالى ٣٠ يوليو ٤٠٤ ( ذي القعدة ٢٩١ ه ) قام المسلمون بهجوم عنيف على الأسوار وتحت غطاء من قذائف المنجنيقات والسهام تمكنت اعداد منهم من النزول على الشاطىء وهاجموا بوابة روما — وهي احدى البوابات الموجودة بالسور

 <sup>(</sup>١) يقع ثيم ستر يمون على ساحل مقدو نيا إلى الشمال من شبه جزيرة خلقيدية .
 انظر ، أطلس دائرة المحارف البريطانية ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) كامينياتى ، قهر سالونيك ، صص ٤٨٧ - ٤٩١ ، صص ٥١ - ٢٤ ه . باليونانبة .

<sup>(</sup>٣) كامينياتى ، قهر سالونيك ، صص ٢٩٢ - ٤٩٥ . اليونانية .

الشرقي للمدينة ، كما قاموا بمحاولة لتثبيت سلالم للتسلق إلى أعلى السور ، ولكن المدافعين احبطوا هذه المحاولة وفي مساء نفس اليوم قام المسلمون بمحاولة جديدة ، فملأوا بعض قوارب الصيد الصغيرة بالحطب والقار والكبريت ، ونقلوها إلى السور الشرقى واشعلوب فها النبران وانسحبوا ، وقد التهمت النبران بوابتي روما وكاسندرا ، ولكن حين سقطت البوابتان ظهر أن خلفهما بوابتان من الحجارة الشديدة الأحكام (١) . وأثناء الليل ساد الهدوء ميدان القتال ، وقضى المسلمون ليلتهم في الاستعداد للهجوم الكبير الذي عزموا على القيام به . وفي اليوم التالي أي في صباح ٣١ يوليــه ٩٠٤ م بدأ القتال ، فامطر المسلمون المدافعين عن المدينة بوابل من السهام والحراب، وقذائف النبر انوزجاجات الموادالحارقة، فأصبح الموقف لامحتمله المدافعون عن الأسوار ، فأخذوا في الأنسحاب والتقهقر ، وعندئذ أندفع البحارة الأثيوبيون الذين ينتمونإلى الأسطولالمصري وشرعوافي اعتلاءالأسوار ونزلواإلى المدينة وفتحوابواباتهاواقتحمالمسلمون سالونيكحيثقامت معركة كبيرة بينهم وبين القوات المدافعة عنها كان مسرحها الأزقة الضيقة للميناء، وأحرز المسلمون أنتصارا باهرا خلال هـذه المعركة ، وبذلك قضوا على إخر محاولة للمقاومـة داخل سالونيك (٢) .

ويفيض المؤرخ كامينياتى فى وصف الذعر والأضطراب الذى ساد انحاء المدينة حين علم الأهالى بدخول المسلمون (٣) الذين استباحوها ، وخلصوا أسراهم بها وكان عددهم كما يذكر الطبرى ، أربعة الاف أسير (٤) ، وان

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ، ص ٢٩ ه .

<sup>(2)</sup> Ibid, pp. 552-560.

<sup>(3)</sup> Ibid, pp. 565—584.

<sup>(</sup>٤) الطبرى: تاريخ الامم والملوك، ج١١، ص٥.

كان ابن الاثير قد ذكر انهم خمسة الاف اسير (١) وحصلوا على غنائم هائلة وثروات عظيمة ، وفى ذلك يقوم أحد المورخين المسلمين وهو الحافظ شمس الدين « وأتوا بالغنائم لم يعهد مثلها حتى بلغ سهم الجندى الفدينار» وقد اتفق معه فى ذلك كثير من المؤرخين امثال الطبرى وابن تغرى بردى ووجد ليون الطرابلسي ستون مركبا تجاريا بيزنطيا راسية بميناء سالونيك ، وكانت هذه المراكب مشحونة بالذهب والفضة والمتاع والآنيه فأستولى على المراكب وعلى كل مافيها ويقول ابن خلدون فى هذا الصدد « وغنم ستين من مراكب الروم بما فيها من المال والمتاع والرقيق» (٤) . وبلغ عدد الأسرى والسبايا الذين اخذهم المسلمون من سالونيك ٢٢ ألف نسمه ، وهم يشكلون عشر سكان المدينة كما يذكر كامينياتي (٥) الذي كان ضمن هؤلاء الأسرى عشر يكون في هذا التقدير نوع من المبالغة ، إلا انه يدل على كثرة عدد الأسرى أما المؤرخون المسلمون فقد قدروا عدد الأسرى مخمسة آلاف (١) ، وربما كان ذلك أقرب إلى الحقيقة .

على أن المسلمين لم يستقروا طويلا بسالونيك ، اذ مكثوا بها لمدة عشر أيام فقط ، والظاهر الهم لم يهدفوا من وراء غزوتهم هذه إلى فتح سالونيك واستقطاعها من الدولة البنزنطية وادخالها في دائرة النفوذ الإسلامي ، ولكن

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير : الغامل ، ج٧ ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الحاقظ شمس الدين ، دول الاسلام ، ج١ ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن تغرى بردى : فى النجوم الزاهرة ، خ٣ ، ج٣ ، ص ١٣٢ ، الطبرى : تاريخ الا م و الملوك ، ج١١ ، ص ه ٠

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر ، ج٣ ، ص ٧٥٧ ، انظر كذلك : الطبرى : نفس المصدر ، اج١٠ ، ص ه ، ابن الاثير : الكامل ج٧ ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) كامينياتى ، قهر سالونيك ، ص ٨٩٥ ، باليونانية

<sup>(</sup>٦) الطبرى : تاريخ الام والملوك ، ج١١ ، ص ه ، ابن خلدون ، العبر ، ص ٣ ، ص ٣ ج٧٥٣ ، ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ١٧٤ .

كان الغرض من الهجوم على هذه المدينة هو القيام بغارة انتقامية سريعة ضد أحد القواعد الرئيسية للبحرية البيز نطية ردا على الهزائم التى الحقها الأسطول البيز نطى بمسلمى كريت فى السنوات الأولى من عهد الأسرة المقدونية وكذلك الحصول على الغنائم من هذه المدينة الشهيرة بثرائها . فضلا عن رغبة المسلمين فى العودة السريعة إلى قواعدهم قبل أن يفيق أولو الادمر فى بيزنطه من أثر هذه المفاجأة القاسية ، ويشرعوا فى القيام بعمل عسكرى يكون من نتيجته حصار المسلمين فى سالونيك والقضاء عليهم .

ومما يدعو إلى الدهشة أن الإمبر اطور البيز نطى ليو السادس لم يقم بأية محاولة لأستر داد سالونيك من يد المسلمين طوال العشرة أيام التى قضوها بها وبعد أن حصل المسلمون على الغنائم والأسرى ،حانموعدر حيلهم ، وعند ثأر المر الإمبر اطور ليوبعض قطع الأسطول الإمبر اطورى لمطاردتهم ، ولما كان القتال متعذرا بالنسبة للمسلمين نظر لأ زدحام سفهم بالأسرى والغنائم ، فقد رأوا أنه من الأفضل مراوغة الأسطول البيز نطى ، فتوقفوا ستة أيام عند جزيرة باتموس Patmos — احدى جزر البحر الإيجى — ويومين عند جزيرة ناكسوس Naxos — احدى جزر السيكلاديز — وكانتا تدينان جزيرة ناكسوس المعنف الوقت (۱) ، ثم رسا المسلمون بالقر ب من جزيرة ديا قاط — إلى الشمال من مدينة الحندق — واحتموامها لمدة ثلاثة أيام ، وبعد ذلك واصلوا سير هم حتى بلغوا جزيرة كريت (۲) .

<sup>(</sup>۱) لم تأت المصادر بشىء عن تفاصيل استيلاء مسلّمى كريت على هاتين الجزيرتين ، أو عن التاريخ الدى خضمتا فيه لكريت ، والظاهر أن ذلك تم اثناء الغارات العديدة التى كانوا يقومون خلالها بالهجوم على جزر البحر الإيجى وجزر السيكلاديز .

<sup>(</sup>٢) كامينياتى ، قهر سالونيك ، صص ٥٨٣ - ١٨٥ باليونانية .

ويصف المؤرخ البيزنطى كامينياتى استقبال الأهالى بمدينة الحندق للمنتصرين المسلمين فيقول انهم خرجوا جميعاً لاستقبالهم فرحين مهللين معلنين عدن فرحتهم بدق الطبول والنفخ فى الأبواق ، وأخذت النساء تطلقن الزغاريد ، كما أخذ الاطفال يرددون الأهازيج . وبعد أن احتفل الجميع بانتصارهم وعودتهم سالمين ، أخذ ليون الطرابلسي ورجال الأسطول يوزعون الغنائم والأسرى على الأطراف التي اشتركت في هذه الغزوة حتى يستطيع كدل أسطول أن يعود إلى قاعدته قبل انتهاء فصل الصيف ومن كريت خرج الأسطول المشامى إلى الأسطول الشامى إلى الأسطول الشامى إلى الأسطول الشامى الى قواعده في صيدا وصور وطرابلس وطرسوس (١) .

وهكذا استطاع المسلمون عن طريق تعاونهم فى عمل عسكرى مشترك أن ينزلوا بالدولة البيزنطية هذه الضربة العنيفة التى اعتبرها عدد كبير من المؤرخين الغربيين وبصفة خاصة المؤرخين الفرنسيين شلومبرجيه Schlumberger وبلوى Bloy ، من أكبر المآسى التى تعرضت لها الدولة البيزنطية خلال تاريخها الطويل (٢) . ولاشك أن هذه الرأى على جانب كبير من الصواب ، خاصة لما ترتب على تلك الغارة من نتائج تتعلق ببيزنطة ، وهى لم تقتصر فقط على علاقتها بكريت ، وإنما تعلمها إلى علاقاتها مع جبر انها الآخرين ، إذ أدت إلى الحط من هيبها فى نظر اعدائها ، وأخذ كل منهم يحاول أن ينال منها قدر استطاعته ، وأن يحصل على مايبغيه من مكاسب على حسابها ، مثال ذلك سيميون ملك بلغاريا الذى كان فى صراع دائم مع على حسابها ، مثال ذلك سيميون ملك بلغاريا الذى كان فى صراع دائم مع الدولة البيزنطية ، فقد رأى بعد أن انسحب المسلمون من سالونيك أن

<sup>(1)</sup> Ibid, pp. 585-599.

<sup>(2)</sup> Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p, 35; Brehier, Vie et mort de Byzance, p. 150; Bloy, Byzance, p. 20.

يستقطعها ويضمها إلى ممتلكاته ، وشرع فى تنفيذ هذا المشروع ، ولما وجد الأمبر اطور ليو السادس أنه لن يستطيع الوقوف فى وجهه والحيلولة بينه وبين تنفيذ غرضه ، تنازل له عن أجزاء من الممتلكات البرنطية ، مقابل تخليه عن أطماعه فى سالونيك ، وتم بينها اتفاق فى عام ٩٠٤ م ( ٢٩١ ه ) استحوذ سيميون مقتضاه على كل الأراضى الصقلبية الواقعة إلى الجنوب من مقدونيا والبانيا الحالية ، وبذلك نجح سيميون فى توحيد كل القبائل الصقلبية بالبلقان تحت لوائه (١)

وقد أستغل الروس أيضا هذه الكارثة التى حلت ببير نطه على يد المسلمين وقدم ملكهم اوليج Oleg في عام ٩٠٧ م ( ٢٩٤ – ١٩٥ ه ) بأسطول كبير وفرض الحصار على القسطنطينية ذاتها ، وأخذ فى تخريب المناطق المحيطه بها واضطر الإمبر اطور البير نطى ليو السادس إلى مقابلته وتم عقد معاهده بينها حصل اوليج بمقتضاها على إمتيازات تجارية هامه ، وقد جددت هذه المعاهدة في عام ٩١١ م ( ٢٩٨ – ٢٩٩ ه ) .

كذلك فقد انعكست آثار هذه الغارة على العلاقات بين بيزنطه و كريت لفترة طويلة من الزمن ، فنى أكتوبر عام ٩٠٨ م ( المحرم ٢٩٦ ه ) ، أرسلت الدولة البيزنطية اسطولا بقيادة هيميريوس ، اشتبك مع أسطو ل كريت فى معركة فى البحر الإيجى – ولم تأت المصادر بشىء عن تفاصيلها – ويقال أن البيزنطين انتصروا على الأسطول الكريتي خلالها (٣) .

<sup>(1)</sup> Brehier. op. cit., p. 150; Ostrogorsky, History of the Byzantin State, p. 228.

<sup>(2)</sup> Biehier, op cit., pp. 150-151.

انظر كذلك العريني : الا مبر اطورية البيز نطية ، ص ٣٣٤ .

<sup>(3)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 229; Vasiliev, op. cit., p. 404.

وقد رأت الدولة البرنطية بعد الحسائر التي لحقت بها من جراء التعاون بين أسطولي كريت والشام ، أن تحول دون اتصالها في المستقبل ، ولتحقيق ذلك ، قررت الأستيلاء على جزيرة قبرص واخراجها من يد المسلمين ، وكان موقع الجزيرة مما يتيح لبيزنطه تحقيق غرضها ، اذ أنها تقع في الزاوية الشمالية الشرقية من البحر المتوسط ، ويقترب طرفها الشرق من خليج الأسكندرية ، مما جعلها سهما مصوبا إلى السواحل الشامية (١) . وقد أرسلت بيزنطه في عام ٩٩٠ م ( ٢٩٧ ه ) أسطولا بقيادة هيميريوس لغزو قبرص واعادتها لسلطانها من جديد (٢) ، وهاجم هيميريوس الساحل الشرقي للجزيرة ، لكنه لم ينجح إلا في تأسيس بعض القواعد البيزنطية على هذا الساحل ومنها أتجه في نفس العام إلى مدينة اللاذقية على الساحل الشامي ، فهاجمها واحتل بعض الحصون بها وأستولى على أعداد كبيرة من الاسرى المسلمين (٣) .

وكان رد الأسطول الشامى على هذه الغارة حاسما ، اذ قام هذا الأسطول بقيادة داميان Damianus (٤) ، بالإغارة على القواعد البيزنطية التي أسسها هيمبريوس على الساحل الشرقى لقبرص ، وخربها واعادها لسلطان المسلمين

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ، صص ٣ – ٤ .

<sup>(</sup>٢) يرجع الفضل في سرد اخبار هذه الحملة وماترتب عليها من تتائج إلى البطريك نيقولا مستيكوس Nicola Mysticus ، الذي اشار اليها في ننايا خطابه إلى امير كريت في عام ٩١ م انظر ص ٢١١-٢١٠ .

<sup>(3)</sup> Nicolai Constantinophlitani Archiepiscopi Epistolae, in patrologiae cui sus completus, Tomus unicus, p. 34.

<sup>(</sup>٤) داميان هو احد اليونانيين المرتدين عن الدين المسيحى ، اعتنق الاسلام وعرف بنشاطه الكبير في الجهاد ضد البيزنطيين ، وكان يتولى امارة الثغور إلى جانب رئاسة الأسطول الإسلامي في الشام . انظر ، ابن الاثير : الكامل ، ج٦ ، ص ١٤٤ .

كما انزل العقاب بالقرى المسيحية التي أمدت هيميريوس بالمساعدة وخضعت له ، ثم عاد إلى قاعدته في طرسوس محملا بالغنائم والأسرى (١)

وهكذا فشلت بنزنطه في تحقيق غرضها ، والعمل على قطع الأتصال بين أسطولي كريتوالشام ، فقد كانتالبحرية الإسلامية في شرقي البحر المتوسط على درجة كبيرة من القوة ، ولم يكن من اليسير القضاء علمها ، بعد أن أرتفع شأنها منذ أوائل القرن العاشر الميلادي ، وأصبحت أكثر رسوخــــا واستقرارا. في الوقت الذي أصاب التدهور والأضمحلال البحرية البنزنطيه في عهد الأمر اطور ليو السادس ، بعد الأنتعاش الذي شملها في عصر سلفه . باسيل الأول (٣) . ذلك أن الأمر اطور ليو لم يوجه اهتماما كبر الشئون السياسة والحرب في دولته ، بل انصر ف للأشتغال بأمور اللاهوت والفلسفة والقانون وغيرها من العلوم حتى أطلق عليه المعاصرون أسم ليو الحكيم أو الفيلسوف Leo Philosophi ، هذا إلى جانب انشغاله بالمشاكل الداخلية التي قامت بسبب زمجاته المتعدده ، وهو الأمر الذي مخالف تعالم الكنيسة. الشرقية ، مما ترتب عليه نشر. بذور الخلاف بين هذا الإمبراطور والكنيسة والبلاط والشعب كله (٤) . ويقو لالمؤرخ الروسى أوستروجورسكى أنه ُ من الأمور التي تؤخذ على الإمراطور ليو السادس أنه لم يوجه اهتماما كبير ا للسياسة الحارجية لدولته ، مما ترتب عليه الأضرار بالإمىر اطورية البيز نطية في عهده ضررا بالغا (٥).

<sup>(1)</sup> Nicolai Constantinopolitani Archiepiscopi Epistolae pp. 31-35.

<sup>(</sup>٢) لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، ص ص ٢٢٦ ــ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) لويس: نفس المرجع ، ص ٢٢٦ .

<sup>(4)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 231, C.M.H. vol IV, p. 57.

<sup>(5)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 215, 226.

ورغم اهمال الإمراطور ليو السادس للشئون العسكرية في دولته ، وتشاغله عنها بأمور أخرى ، إلا أن الضربة العنيفة التي تلقتها الدولة البيزنطية في سالونيك ، والفشل الذريع الذي أسفرت عنه محاولاتها لمنع الأتصال بين الأساطيل الإسلامية في شرقي البحر المتوسط وأسطول كريت ، اضطره إلى توجيه المزيد من العناية والأهمام للقوة العسكرية التي هي السبيل الوحيد لإحراز النصر على الأعداء . فأخذ في الإعداد لحمله ضخمة بقصد استرداد كريت وادخالها في دائرة النفوذ البيرنطي من جديد، ولم يبخل في الأنفاق علمها ، و ممكن ملاحظة ذلك بأستعراض التفاصيل الخاصة بها ، تلك التفاصيل التي أنفرد بعرضها الإمراطور قسطنطين السابع دون المؤرخين جميعا من معاصرين ومتأخرين ، بىزنطيىن كانوا أو مسلمىن ، وذلك فى كتابه «المراسم الإمىراطورية»(١) . وجدير بالذكر أن كثير من المؤرخين المحدثين ، وعلى رأسهم كبار المشتغلين بتاريخ العصور الوسطى أمثال فازيلييف ،، وبرييه واوسترجورسكي ، وفنلاى ، وديل ، ومارسيه وغيرهم ، لم يعرضوا لتفاصيل هذه الحملة الكبيرة ، وانما أشاروا الها بصفة عامه في عبارات شديدة الإبجاز (٢) ، لذا كان اعتادنا أساسا على مؤلف قسطنطين السابع في استجلاء الغموض الذي محيط بالحملة المذكورة وأهميتها في تاريخ العلاقات بين كريت الإسلامية والدولة البيزانطية .

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصيل هذه الحملة في كتاب « المراسم الا مبر اطورية » وهو باليونانية ، صص ١٥٠ - ٦٠٠ .

<sup>(2)</sup> Vasiliev, Histoire de l'empire Byzantin, p. 404; Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 229; Brehier, Vie et mort de Byzance, p. 152, Finlay, History of Greece, vol 11, p. 278; Diehl Histoire de l'empire Byzantin, p. 98; Diehl et Marcais, le monde orientale, p. 451.

ولقد أسندت قيادة الأسطول في هذه الحملة إلى البطريق واللغيثيث هيميريوس. وبلغ عدد البحارة في الأسطول الإمبر اطورى وأساطيل الولايات البحرية البيزنطية التي اشتركت في الحملة ٣٣٧ و ٣٣ بحارا ، كما ضمت اعدادا كبيرة من السفن الحربية البيرنطية بلغ عددها أكثر من ٢٤٥ قطعة ما بين كبيرة وصغيرة . وكانت هذه الأعداد من السفن والبحارة موزعه على النحو التالى :

أولا: الأسطول الإمبر اطورى: تكون هذا الأسطول من ٢٠٠ درومونه وبلغ بعضها من الضخامة أنه كان للسفينة الواحده من ٢٠٠ – ٢٣٠ مجداف وبلغت حمولة الواحدة منها ٧٠ مقاتلا. إلى جانب ٤٠ بامفيليه تحمل كل منها من ١٣٠ إلى ١٦٠ مقاتلا ، و٧٠ زورقا حربيا « روسوس » . وبلخ عدد البحارة في هذا الأسطول ١٢ ألف بحار بيزنطى ، ٧٠٠ بحارا من الروس ، ٧٠٠ بحارا من المرده (١) .

ثانيا: أساطيل الولايات البحرية البيزنطية: وقد اشترك ثيم كبير هايوت في هذه الحملة بأسطول كبير مكون من ١٥ درومونه ، ١٦ بامفيليه ، وكان يضم ، ٦٦٠ بحارا. وتألف أسطول ثيم ساموس من عدد غير محدد من الدرومونات ، بالاضافة إلى ٢٠ بامفيليه ، ، ، ، ه بحارا. أما اسطول ثيم البحر الإيجى فقد أشتمل على ٧ درومونات ، ٧ بامفيليات ، ، ، ٠ بحارا كما تكون ثيم الهيلاس من ١٠ درومونات ، ولم يذكر الإمبر اطور قسطنطين السابع عدد البحارة العاملين في هذا الأسطول .

وقد اسندت قيادة الجيش في هذا الحملة إلى القائد البيزنطي رومانوس

<sup>(</sup>١) بشأن التعريف بالمرده ، انظر نفس هذا الفصل من البحث ، ص ١٦٨ حاشيةر قم (٦)

ليكابينوس (١) وتكون هذا الجيش من الفرسان والمشاه ، أما الفرسان فقد بلغ عددهم ١٣٠ و ٦ فارسا جمعوا من ثيات مقدونيا والتراقيسيون وارمينيا . وبلغ عدد المشاه ١٢٩ و ٣١ رجلا ، من بينهم ٢٠٥ و ١٦ من القادة والجنود من الجيش الإمبر اطورى ، ٧٦٠ ر ٦ رجل من الكشافة والمقاتلين من ثيم ساموس ، كما أرسل البحر الإيجى ١٠٠ و ٣ من الكشافة والمقاتلين ، إلى جانب ٨٠٠ و ٤ كشافا ومقاتلا من المرده .

هذا ، وقد انفقت مبالغ طائله على أعداد هذه الحملة ، وساق الأمبر اطور قسطنطين السابع أمثله من العطاءات الإضافية Rogas التي صرفت للقادة والجنود الذين اشتركوا في الحملة والتي تحملتها كلها الخزينة الإمبر اطورية ، وقد منح البحار الذي ينتمي إلى الأسطول الإمبر اطوري ٢٦ نوميسما (٢) ، ١٣ ليره (٣) ، وتقاضي البحار الروسي في الأسطول الإمبر اطوري ٣٤ نوميسما ، ٥٩ ليرة ، على حين تناول كل بحار من العاملين في أساطيل الولايات ٢٤ نوميسيما ، ٨٩ ليره .

 <sup>(</sup>۱) هو الذي أصبح امبر اطورا منتصبا للمرش في الفترة من ٩١٩ – ٩٤٤ م. وهي فترة تصور الا مبر اطور الشرعي قسطنطين السابع ، انظر التفاصيل صص من هذا الفصل .

<sup>(</sup>۲) النوميسما ، هي عملة ذهبية بيز نطية ، وكانت تساوى واحدا على اثنين وسبعين(۲/۱ من الرطل من الذهب ، وكانت النوميسما تنقسم إلى ۱۲ ميلياريسيا ، التي تنقسم بدورها إلى اثنى عشر فلسا . انظر ، رانسيان : الحضارة البيز نطية ، ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) الليره ، هي عملة ذهبية استعملت في الدولة البيزنطية ، وكانت تسك على اساس اثنين وسبمين قطعة من الذهب ، وهي تساوى ٣٢٧ جراما من الذهب ، ويستطرد المؤرخ موريس لومبار في تعريفه بالليره قائلا « أي أنها هي الصلدي الممروف في الاصطلاح القسطنطيني بالصلدي الذهبي ، أو الديناريون الذهبي ، ومنه اشتق المسلمون عملتهم الذهبية أو الدينار»انظر ، لومبار : الاسس النقدية السيادة الاقتصادية . بحث ترجمة ونشره بالعربية توفيق اسكندر في كتاب بجوث في التاريخ الاقتصادي القاهرة ، ١٩٦١ ، ص٥٠٠ .

أما بالنسبة لعطاءات الفرسان والجنود المشاه المشتركين فى الجيش الإمبر اطورى وجيوش الولايات ، فكانت على النحو التالى :

الفرسان: لم يذكر الإمبراطور قسطنطين عطاءات الفرسان بالجيش الإمبراطورى أما الفارس الذى ينتمى إلى ثيم مقدونيا فكان عطاؤه ٣٢٧ نوميسما ، ٤١ ليره. وتقاضى الفارس من ثيم التراقيسيون ٢٤ نوميسما ، ٨٠ ليره، أما الفارس الأرميني فقد منح ٤٨ نوميسما ، ٤١ ليره.

المشاه: تقاضى كل قائد بالجيش الإمبراطورى عدد غير محدد من النوميسمات ، ٩٠ ليره ، ومنح الجندى فى هذا الجيش ٣٧ نوميسما ، ٩٠ ليره . وبلغ عطاء الجندى الواحد فى ثيم ساموس ١١ نوميسما وليره واحدة أما الجندى الذى ينتمى إلى ثيم البحر الإيجى فتقاضى ٣ نوميسمات ، ٥٠ ليره وبلغ عطاء الجندى من المرده ٣٣ نوميسما ، ٢٦ ليره .

هذا إلى جانب كميات هائلة من أدوات القتال ، من السيوف ، والحراب والسهام والدروع والحوذ الحديديه والشوك والكلاليب ، والمواد الملتهبه والمنجنيقات وغير ها من الآلات التي استخدمها الجيش والأسطول البيزنطي في الحرب .

ومن العرض السابق يتضح مدى استعدادات هذه الحملة الكبيرة الى فاقت ماقبلها من حملات ارسلها بيزنطه ضد كريت . ورغم أن الإمبر اطور قسطنطين السابع افاض فى ذكر استعدادات هذه الحملة ، إلا أنه أشار بصورة سريعة إلى الاشتباكات التى حدثت بيها وبين الكريتيين . ولم تمدنا المصادر الأخرى مما يفيد فى هذا المحال . وقد ذكر الإمبر اطور قسطنطين أن الحملة المحرت إلى كريت فى صيف عام ١١٩ م ، لكنه لم محدد التاريخ الدقيق

لإيحارها ، ووصل هيميريوس امام كريت دون أن يواجه صعوبات تذكر لكنه لم يستطع النزول إلى ارض الجزيرة ، نظر اللمقاومة الشديدة التى قابلها من المسلمين ، ففرض الحصار عليها ، واستمر محاصر الها لمدة ثمانية شهور وقعت خلالها بعض الإشتباكات بين الطرفين كان التفوق فيها للمسلمين . وفي واذ تملك هيميريوس اليأس ، رفع الحصار وانسحب من امام كريت . وفي طريق عودته إلى بيزنطه ، طارده أسطول الشام بقيادة ليون الطرابلسي ، والتقى الطرفان في معركة كبيرة بالقرب من جزيرة ساموس في ربيع عام والتقى الطرفان في معركة كبيرة بالقرب من جزيرة ساموس في ربيع عام العدد الأكبر من أسطولهم ، واستطاع القائد رومانوس ليكابينوس أن ينقذ البقية الباقية من جيشه بصعوبة بالغة اماهيميريوس فقد نجح في الفرار إلى جزيرة ميتلين ، واختفى بها لبعض الوقت ، وحين عاد إلى بيزنطه كان الإمبر اطور ليو السادس قيد توفي ( ١٢ مايو ٩١٢ م ) وخلفه على العرش شقيقه الإمبر اطور الإسكندر Alexandre (۱) ، الذي أمر بادخال هيميريوس الدير ، ليقضى به بقية حياته عقابا له على هزيمته .

والواقع أن الواقفة الصامدة التي وقفتها كريت في وجه القوات البيز نطية التي استمرت في حصارها للجزيرة لمدة ثمانية شهور كامله ، توضح مدى القوة التي كانت تتمتع بها الجزيرة وقتذاك ، وإن كانت المصادر المعاصرة والمتأخرة لم توضح ذلك صراحة إلا أن الباحث بوسعه أن يدرك هذا الأمر أستنادا إلى سر الحوادث التاريخية ، وقد زاد من فعالية هذه القوة مساندة

Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 377.

<sup>(</sup>۱) استمرت فترة حكم الا مبر اطور الاسكندر عاما واحدا فقط ، من ۱۲ مايو ۹۱۲ م حتى 7 يونيه ۹۱۳م ، وهوتاريخ وفاته . انظر ،

الأسطول الشامى لها . على أن أهم ماأسفرت عنه هز ممة القوات البيز نطية . من نتائج ، هو التغيير الذى طرأ على سياسة بيز نطه تجاه كريت . فبعد صراع عنيف استمر بين الطرفين لمدة ثلاثة ارباع القرن ، ولم يسفر عن أية مكاسب جنها بيز نطه من ورائه ، ادر كت الحكومة البيز نطية ، عدم جدوى استخدام القوة ضد كريت ، فلجأت إلى الأساليب السياسية والسلمية ، لعلها تحقق عن طريقها مافشلت القوة العسكرية عن تحقيقه و تنجح فى كف اذى المسلمين بكريت عنها . وكان ذلك هو الطابع المميز للسياسة البيز نطية ، فقد كان يحدث احيانا – كما يذكر المؤرخ رانسيان – اذا لم تكن بيز نطة راغبة فى خوض غمار الحرب لسبب ما ، أن تلجأ إلى أتباع الديبلوماسية الهادئة ، والسياسة واللين مع الحصم حتى تتحسن ظروفها ، وعند ثذ تخوض الحرب (1).

فقد أرسل بطريرك القسطنطينية نيقولا ميستيكوس (٢) — بصفته وصيا على الإمبر اطور القاصر قسطنطين السابع — رسالة إلى أمير كريت (٣) في

<sup>(</sup>١) رانسيان: الحضارة البيزنطية ، ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>۲) يعتبر نيقولا ميستيكوس من اشهر بطاركة الكنيسة الشرقية في القرن العاشر الميلادي للم امتاز به من قوة الشخصية والنبل والشرف ، وقد تولى بطريركية القسطنطينية في مستهل القرن العاشر الميلادي اثناء حكم الا مبراطور ليو السادس ، ثم قام الحلاف بيمها بسبب رفض الطريرك نيقولا الاعتراف بالزواج الثالث للا مبراطور ليو ، فمزله الأخير عن البطريركية في يناير ٧٠٥ م على انه عاد اليها بعد وفاة هذا الأمبر اطور في مايو ١٩٠٧ م، وشارك في الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد آنذاك. انظر ،

Ostrogorsky, History of the Byzantine Empire, p. 231, C.M.H., vol IV, p. 57.

<sup>(</sup>٣) لم يشر البطريرك نيقولا في رسالته إلى اسم امير كريت وقتذاك ، ولم تأت المصادر الأخرى من بيزنطيه أو عربية بما يفيد في هذا الشأن ، ولكن المعروف أن الا مير شميب بن أبي حفص كان معاصر ا اللا مبر اطور باسيل الأول ( ٨٦٧ – ٨٨٦م ) وبناءا على ذلك يكون امير كريت الذي وجه اليه البطريرك نيقولا هذا الخطاب اما الأمير شميب أو ابنه عبدالله الذي خلفه على حكم الجزيرة.

عام ٩١٥ م (٣٠٣ — ٣٠٣ ه) تفيض رقة وعذوبة بدأها بقوله: «إلى أمير كريت الأعظم ، المتألق ، المختار ، نهر القوة المتدفق ، الصديق الأول ، المنتمى إلى أفضل الأصول وأقواها . ليس أى رجل بين الرجال فى قوتك ، ولا بأمكان أى انسان فى الوجود أن يتفوق على خلقك (١) ثم أوضح لأمير كريت أن الغرض من مراسلته هو طلب السلام ، وقد عبر البطريرك نيقولا عن ذلك فى عبارات تدل على مدى الأحترام والتقدير الذى يكنه البيز نطيون عن ذلك فى عبارات تدل على مدى الأحترام والتقدير الذى يكنه البيز نطيون المسلمين رغم مابينهمامن عدوات واختلافات دينية ، فقال « أن دو لتى المسلمين والروم الشقيقتان مرموقتان ، وهما تمتازان وتتألقان فى قبة السماء الزرقاء ، ولهذا وحده ، لا مفر لنا من أن نعيش معا كأخوه ، رغم اختلافنا فى العادات واللغة والدين (٢) »

ومن المتعذر رسم صورة واضحة للعلاقات بين بيزنطه وكريت في الفترة التالية لعام ٩١٥ م وحتى عام ٩٤٩ م . إذ لم تأت المصادر بشيء عن طبيعة هذه العلاقات مما يكشف الغموض الذي يحيط مهذه الفترة . وهذا يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان أمير كريت قد استجاب لدعو ةالسلام التي وجهها اليه البطرير كنيقولا ، وماهي الأسباب التي دفعته لذلك ؟ وهل اسباب تتعلق بالأحوال الداخلية في امارته ، أم غير ذلك من أسباب ؟ ولن تجلسلاسف— الإجابة الحاسمة على هذه التساؤلات وغيرها، فلم تأت المصادر العربية بالكثير عن علاقات كريت بالدولة البيز نطية بصفة عامة ، كما أنها لم تذكر شيئا كذلك عن الأحوال الداخلية في الجزيرة . أما المصادر البيز نطية فقد اهتمت بسرد عن الأحوال الداخلية بين بيزنطه وكريت ، واغفلت ماعداها من امور خاصة بأحوال كريت الداخلية .

<sup>(1)</sup> Nicolai Constantinopolitani Archiepiscopi Epistolae, tomus unicus, p. 27.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 29.

وهناك احتمال مؤداه أن تكون الدولة البيز نطية لجأت إلى شراء السلام مع كريت بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها ، و ذلك بتعهدها بدفع الجزية السنوية لامرائها حيى تأمن جانهم وتتفرغ لمشاكلها الأخرى خصوصا وامها كانت تمر بظروف حرجة خلال فترة زمنية امتدت منذ عام ٩١٥ م وحتى عام ٩٤٥م ، تلك الظروف التي سنعرض لها فيها بعد بشيء من التفصيل . ولا نستبعد ذلك الاحتمال، خاصة وان هناك اشارة اوردها ابن حوقل عنـــد تعرضه لجزيرة كريت الإسلامية ، يفهم منها انه كانت هناك هدنات تعقد بين المسلمين مها والدولة البيزنطية من آن لآخر ، وكان الجانب الكريتي فيها هو الجانب الأقوى الذي يملى شروطه على البنزنطيين ، فقد قال ابن حوقل «وفيحين الهدنة والمسالمة مصونه (١) ، في شرائط بينهم عزيزة ، مقرونـة بالقهر والاستظهار»(٢) . وأن كان المؤرخون البيزنطيون ــ وهم مصدرنا الرئيسي في موضوع هذا البحث لم يشيروا إلى مثل هذا الأمر ، فيغلب على الظن انهم كانوا يجدون في ذلك شيئا شائنا لايشرفهم ذكره . وعلى أية حال فهذه كلها مجرد فروض واحمالات ، دفعنا اليها الصممت الذي يحيط بالعلاقات البزنطية الكريتيه ، خلال هذه الفترة الزمنية الممتدة من عام ٩١٥ وحتى عام ٩٤٩م.

كان هذا فيما يتعلق بالجانب الكريتي ، أما الدولة البيزنطية ، فقد وجد لديها من الأسباب ماجعلها تحرص على أن يسود السلام بينما وبين كريت ، وكانت هذه الأسباب تتعلق فى المرتبة الأولى ، بالصراع الذى نشب بينها وبين جيرانها على الحدود المختلفة . فبعد وفاة الإمبراطور ليو السادس فى ١٢

<sup>(</sup>١) أي أن كر يت هي المصونة

 <sup>(</sup>٢) ابن حوقل : صورة الأرض ، القسم الأول ، ص ٤٠٠ .

مايو ٩١٢ م ، خلفه على العرش ابنه قسطنطين السابع ، الذي كان في السادسه من عمره آنذاك ، فتولى تصريف شئون الحكم كوصي على الطفل القاصر ، عمه الاسكندر ، غير انه لم يلبث أن توفي في ٦ يونيه ٩١٣ م بعد مباشرته مهام الوصاية بعام واحد (١) . و لما كان قسطنطىن لم يتجاوز السابعة بعد ، فقــد تولى تصريف شتون الإمر اطورية مجلس وصاية برئاسة بطريرك القسطنطينية نيقولا مستيكوس. لكن الظروف التي تعرضت لها بمزنطة وقتذاك ، والخاصة بصراعها مع البلغار ، استلزمت قيام حكم عسكرى قوى ، وقد انهز هذه الظروف المواتيه قائد البحرية البنزنطية الدرنجار رومانوس ليكابينوس وعن طريق تقربه من الإمبر اطورة الوالدة زوى Zoé نجح في أن يصبح وصيا على الإمر اطور قسطنطن ، وكان ذلك في عام ٩١٩ . ولم يلبث ليكابينوس أن وطد مركزه ونفوذه وتخلص من امبراطوره زوى ومستشاربها . وفي مايو ٩١٩ م زوج ابنته هيلىن Helena من الإمبراطور قسطنطين السابع ، وبذلك حصل على لقب الأمر الوالد Basileopator (٢) وفي ٢٤ سبتمبر ٩٢٠ م رفعه صهره قسطنطين إلى رتبة القيصر Ceasar ، ثم ارتقى إلى مرتبه أعلى من ذلك بأن أصبح شريكا في الحكم للأمر اطور قسطنطن ، وذلك في ١٧ ديسمبر ٩٢٠ م (٣) .على أن طموح ليكابينوس لم يقف عند

Ostrogorsky, op. cit., p. 215.

رانسمان: الحضارة البيز نطية ، ص ٢ ٩ .

راجع كذلك :

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 377.

<sup>(</sup>٢) يعتبر هذا اللقب أعلى الألقاب البيز نطية فى ذلك الوقت ، وقد أنشأه الامبر اطور ليو السادس وكان هذا اللقب مقتصر ا على اصهار الامبر اطور ، ومن الامتيازات التى يحصل عليها حامله هو الساح له ولزوجته بتناول الطعام على المائدة الامبر اطورية .

<sup>(3)</sup> Theophanes Continuatus, pp. 380—384.
Ostrogorsky, op. cit., pp. 231—234.

هذا الحد ، بل سرعان ماانفرد بشئون الحكم ، واصبح الاوتوقراطور باسيليوس (أى الحاكم المفرد) ، ورفع ثلاثة من ابنائه إلى مرتبة اباطرة زملاء للأمبراطور الشرعى قسطنطين السابع ، بل لقد جعل ابنه كريستوفر Christopher يسبق الإمبراطور قسطنطين في الترتيب ، أى انه أصبح عليه أن يلى أباه مباشرة في حكم الإمبراطورية ، كما بذل كل جهده في سبيل صرف الإمبراطور قسطنطين عن التدخل في شئون الحكم ، بأن شجعه على التفرغ لدراسة الأدب والتاريخ (١) . وقد صاحبت هذه التطورات الداخلية احداثا خارجية خاصة بالعلاقات بين بيزنطه وجيرانها البلغار والمسلمين والروس .

فقد كانت بلغاريا في هذه الحقبة من الزمن تشمل جانبا كبرا من غرب شبه جزيرة البلقان ، ومعظم الأراضي الواقعة بين بهر الدانوب ومورافيا وبولندا ، وكان يتولى عرشها آنذاك القيصر سيميون Tsar Symeon ( وكان يتولى عرشها آنذاك القيصر سيميون اللغة اليونانية والحطابة وعلم المنطق ، كما استهوته الحضارة البيزنطية إلى حد كبير ، بعد أن وقف على عظمة وأبهة البلاط البيزنطي ، وكانت اقصى احلام سيميون أن يستولى على القسطنطينية ويضع التاج الإمبراطوري على رأسه ، وينشىء امبراطورية على القسطنطينية ويضع التاج الإمبراطوري على رأسه ، وينشىء امبراطورية المية واحدة تحل محل الإمبراطورية البيزنطية . و محجرد توليه الحكم في بلاده نشأ الصراع بينه وبين بيزنطه ، وكانت الأسباب المباشرة له تجاريه محته . إذ أن اثنين من التجار البيزنطيين حصلوا من الإمبراطور ليو السادس على حق احتكار التجارة البلغارية ، ثم عمدا إلى نقل السوق البلغارية إلى مدينة سالونيك

و فرضا رسوما باهظة على التجار البلغار ، فتقدم هؤلاء التجار بشكواهم إلى القيصر سيميون الذى رفعها بدوره إلى الإمبراطور ليو ، فأهملها اهمالا تاما . وبناء على ذلك اعلن سيميون الحرب على ببزنطه ، وقد حدثت بعض الإشتباكات بين الطرفين تراوحت بين النصر والهزيمة لكليها ، وانتهت بانتصار البلغار انتصارا حاسما على الجيوش البيزنطية في معركة بلغار وفيجون بانتصار البلغار انتصارا حاسما على الجيوش البيزنطية في معركة بلغار وفيجون الصلح الذى اعقب هذه المعركة تحتم على بيزنطه أن تدفع الجزية السنويسه للمملكة البلغارية (١) .

وما أن تولى الإمبر اطور الأسكندر الحكم في سنة ٩١٢ م، حتى امتنع عن دفع هذه الجزية للقيصر سيميون ، فهيأ له بذلك الدافع الذي أعلن من أجله الحرب من جديد (٢) . وقد نجح الجيش البلغاري في انزال الهزائم المتوالية بالبيز نطيين في معارك مختلفة ، على أن أشد الهزائم التي ألحقها بهم وقعت في عام ٩١٧ م حين تم سحق الجيش البيز نطى عند نهر اخيلوس Achelous بالقرب من انخيالوس Anchialus في إقليم تراقيا . وفي سنة كورنثة ، وقد ثمل سيميون شمال بلاد اليونان ، وتوغل بها حتى وصل إلى خليج كورنثة ، وقد ثمل سيميون بهذا النصر فأعلن نفسه قيصر البلغار وامبر اطور الرومان (٣) وبعد ذلك تطلع إلى الأستيلاء على العاصمة البيز نطية نفسها . وفي عام ٩٢٣ م ، استولى على أدرنه ، على أنه أدرك استحالة اقتحامه وفي عام ٩٢٣ م ، استولى على أدرنه ، على أنه أدرك استحالة اقتحامه

 <sup>(</sup>١) عمر كمال توفيق: الامبر اطورية البيز نطية ، ص ، ص ١١٥ -- ١١٦.
 انظر كذلك ،

Ostrogorsky, op. cit., pp. 227-232; C.M.H., vol IV, p. 237.

<sup>(2)</sup> Ostrogorsky, op. cit., 231.

<sup>(3)</sup> Theophanes Continuatus, Liber VI, pp. 385—390
. ١١٦ ص ، كال توفيق ، الامبر اطورية البيزنطية ، ص ١١٦ Ostrogorsky, op. cit., pp. 232—234.

القسطنطينية التي أمتازت بحصانها(١)، إلا بامتلاكه اسطولا بحريا إلى جانب قواته البرية ، و لما كان لا يمتلك مثل هذا الأسطول ، فقد عقد محالفة مع الأخشيدين حكام مصرحتي يمكنه الأستفادة من مهارة المصريين في القيام بهجوم مشترك على القسطنطينية . (٢) على أن الإمبر اطور ليكابينوس احبط هذه المحافة بتقربه إلى الأخشديين ، فأرسل إلى محمد بن طغج الأخشيد حاكم مصر انذاك ، برسالة يخطب وده فيها ، وبالرجوع إلى المصادر العربية والبيزنطية المعاصرة والمتأخرة لم نعتر على نص رسالة ليكابينوس ، وان كان قد وصلنا نص رد الأخشيد عليه ، وقد انفرد المؤرخ القلقشندي بايراد هذا النص (٣) ، ومنه يفهم أن الإمبر اطور البيزنطي أوفد برسولين من قبله إلى الأخشيد ، احدهما يدعي نيقولا ، والأخر اسحاق ، وبعد أن اجزل رومانوس الثناء للأخشيد بقصد التقرب اليه ، اخبره برغبته في تخليص الأسرى المسلمين الموجودين بلسجون البيزنطية ، وكذلك قيام العلاقات الودية بينها ، وفتح أسواق التجارة بين البلدين . وقد استجاب له الأخشيد ، وبذلك نجح ليكابينوس في سد بين البلدين . وقد استجاب له الأخشيد ، وبذلك نجح ليكابينوس في سد الطريق امام سيميون البلغاري .

و لما وجد هذا الملك أن مفاوضاته مع الأخشيديين لم تثمر ، وأن مالديه من قوات لن بهيء له تحقيق حلمه بفتح القسطنطينية ، رأى انه من الأفضل التخلص عن هذا الحلم وان يقنع بعقد صلح مع الدولة البزنطية ، ومن ثمة فقد ألح في مقابلة الإمبر اطور البزنطي ، وفي ٩٧٤ م جرى اللقاء الشهير بينه وبين الإمبر اطور ليكابينوس تحت أسوار القسطنطينية ، فأستقل الإمبر اطور

<sup>(</sup>۱) سبق التعرض لموقع القسطنطينية و الممبز اتالتي اختصت بهافى الفصل الاول ص ۸۰ حاشية رقم (٤). (2) Ostrogorsky, op. cit., p. 235.

<sup>(</sup>٣) انظر نص خطاب الاخشيد إلى رومانوس ليكابينوس في المصدر التالى : القلقشندى : صبح الاعشى ، ج ٧ ، ص ص ١٠ - ١٨ .

سفينة إلى موضع اللقاء ، وجاء سيميون من جهة البر ، وتبادلا عبارات التحية والأحترام ، ثم انتقلا بالحديث إلى موضوع المقابلة ، وقد اسفر هذا اللقاء عن عقد الهدنة بين الطرفين مقابل تعهد بيزنطة بدفع الجزية السنوية للملك البلغارى(١) .

وهكذا تخلصت بيزنطة من هذا الحطر الذي هددها لعدة سنوات ، وما كادت تنهى من مشاكلها الراهنة مع البلغار ، حتى خاضت صراعا آخر مع المسلمين على الجبهة الشرقية للإمبر اطورية اذ وجدت في الأوضاع السياسية المضطربة التي عانى منها المشرق الإسلامي آنذاك (٢) ، فرصها الذهبية لاستعادة ممتلكاتها السابقة في هذه المنطقة ، فقامت بمحاولات متكررة في عامي ٩٢٥ ، ٩٢٦ م ، (٣١٣ه ، ٣١٤ ه ) للإستيلاء على مدينة ملطية . لكن هدنه المحاولات لم تكلل بالنجاح ، حتى تم للقائد البزنطي يوحنا كوركواز الإستيلاء عليها في عام ٩٦٤ م (٣١٠ ) . وقد وجدت الدولة البزنطية في هذه المرحلة من مراحل صراعها مع مسلمي المشرق ، ندا خطيرا تمثيل في هذه المرحلة من مراحل صراعها مع مسلمي المشرق ، ندا خطيرا تمثيل في الأمير سيف الدولة الحمداني الذي تولي توجيه القتال ضد البزنطيين وكان أول اشتباك له معهم في عام ٣٢٤ ه ( ٣٥ – ٣٣٦ م ) حين سار الجيش أول اشتباك له معهم في عام ٣٢٤ ه ( ٣٥ – ٣٣٦ م ) حين سار الجيش البيزنطي قيادة كوركواز إلى مدينتي آمد وسميساط بأعلي الجزيرة – التابعتين الأمير سيف الدولة عند آمد وابعدهم عنها (٤) . وفي شهر سبتمبر من عام الأمير سيف الدولة عند آمد وابعدهم عنها (٤) . وفي شهر سبتمبر من عام الأمير سيف الدولة عند آمد وابعدهم عنها (٤) . وفي شهر سبتمبر من عام

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 397.

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل ، في الفصل الرابع من البحث .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل، ج، ، ص ١٨٢، ص ١٨٥، راجع كذلك: Canard, Histoire de la Dynastie des Hamdanides, pp. 736—737.

<sup>(</sup>٤) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ج٣ ، ص ٢٥٨ .

٩٣٨ ( ذى الحجة ٣٢٦ ه ) احرز سيف الدولة انتصارا حاسما على كوركواز فى إقليم اعالى الجزيرة فى موضع بين حصن زياد وحصن سلام(١) ثم غزا سيف الدولة ارمينيه (٢) فى عام ٩٤٠ م (٣٢٨ – ٣٢٩ ه) ، وارغم عددا كبيرا من امرائها على الأعتراف بسيادته ، وتوغل حتى وصل إلى الممتلكات البيزنطية فى ارمينية فخرب الجهات المحاورة لمدينة كولونيا Colonta على أن ماحدث من صراع داخلى فى دار الحلافة العباسية ، أعاق سيف الدولة عن مواصلة جهوده العسكرية ضد البيزنطيين ، وعاد إلى العراق كيما يستأنف التدخل فى أمور الحلافة العباسية هناك (٤) .

ولم تكد الحرب مع سيف الدولة تهدأ ، حتى ظهر فى الأفق خطر جديد موجه ضد بيزنطة ، وكان هذا المرة من جانب الروس ، اذ قام الأمير الروسى إيجور Igon فى يونيه ٩٤١ م بحملة بحرية كبيرة ، ونزل بقواته على شاطىء بيثينيه المطل على البحر الإسود ، وانزل هو ورجاله التخريب والدمار بالشاطىء

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، راجع كذلك :

Canard op. cit., p. 743.

<sup>(</sup>۲) كانت ارمينيه فى ذلك الوقت مملكة مستقلة استقلالا داخليا ، ولكنها كانت تعتر ف بسيادة الحلافة العباسية ، فكانت تدفع الجزية السنوية للخليفة العباسى و كان لابد من الحصول على موافقته عند تعيين ملوكها ، وفى نفس الوقت كانت ترتبط بالعلاقات الودية مع الامبر اطورية البيز نطية ، التى كانت تطمع فى اخراج ارمينية من دائرة النفوذ الاسلامى ، وادخالها فى مناطق النفوذ البيز نطى ، انظر :

C.M.H. vol IV, pp. 140, pp. 158-159.

<sup>(3)</sup> Canard, op. cit., p. 747.

<sup>(</sup>٤) كان هذا الصراع من أجل السلطة بين الخليفة العباسى المتقى بالله ، وامير الامراء اللركى ثوزون وكان بنو حمدان يناصرون الخليفة العباسى ، ويتخذون جانبه ، وبشأن تفاصيل هذا الصراع وموقف الحمدانيين منه ، انظر ، ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ .

الآسيوى لبوغاز البسفور ، ثم واصلوا زحفهم على هذا الشاطىء حتى وصلوا إلى كريسوبوليس Chrisopolis . لكن الجيش والأسطو ل البيزنطى نجحا فى انقاذ الموقف، فأنزل الجيش بقيادة كوركواز هزيمة ساحقة بالروس وحين انسحبوا إلى سفنهم عازمين على الأرتداد هاجمهم الأسطول البيزنطى بقيادة القائد البارع ثيوفانيس Theophanes والحق بهم خسائر فادحة (١).

على أن هذه الهزائم لم تثن عزم المجور عن معاودة الهجوم على الأراضى البيزنطية ، فقام محملة ثانية فى ٩٤٤ م ، وقد استعد لها استعداد كبيرا ، بعد أن استفاد من نتائج حملته السابقة ، فأعد سفنا حربية قوية ، كما عبأ جيشا ضخما استعان فيه إلى جانب المقاتلين الروس بعناصر اخرى من الصقالبة والبيجناك . وحين علم الإمبراطور ليكابينوس بعزمه على مهاجمة القسطنطينية أرسل اليه سفارة محملة بهدايا ثمينة اوضحت له استعداد الإمبراطور لسدفع الجزية السنوية له ، لكن المجور لم يعبأ بذلك ، وتقدم بأسطوله حيى نزل على سواحل بيثينية ، وسار نحو القسطنطينية ، واخذ يعبث فسادا فى الأراضى التى مر بها حتى بلغ البسفور . لكن النيران الإغريقية لعبت دورا هاما فى ابعاده عن العاصمة وانزال الحسائر الجسيمة مجنده ، الذين تعرضوا كذلك الصقيع ونفاذ الاقوات ، وقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى ارتداده إلى سفنه وعودته إلى الروسيا دون أن محقق هدفه (٢) . وبعد ذلك جرت المفاوضات بين الجانبين ، وانتهت فى عام ٥٤٥ م ، بعقد معاهدة بيبها تقرر فيها الأعتراف بكل ماسبق عقده من معاهدات بين الطرفين ، اللذين تعهدا بألا بهاجم احدهما

<sup>(1)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 245.

<sup>(2)</sup> C.M.H., vol IV, p. 205.

أراضى الجانب الآخر ، وأن ينهض كل منها لمساعدة الأخر إذا اقتضت الظروف ذلك (١) .

وهكذا امتلأت هذه الفترة الممتدة من عام ٩١٥ م وحتى عام ٩٤٥ م ،

بالنزاع والصراع بين بيزنطة وجير انها المختلفين ، هذا الصراع ، الذى ترك

بصماته الواضحة على علاقاتها مع كريت ، اذ دفعها إلى الحرص على أن

يسود السلام بينها وبين كريت لمعالجة مشاكلها على الجبهات المختلفة. على

أنه حينها تهيأت لها الظروف المناسبة ، سارعت على الفور إلى اعداد حملة

كبيرة وجهتها إلى كريت في عام ٩٤٩ م (٣٣٨ ه) ، أثناء عهد الإمبر اطور

قسطنطين السابع ، خاصة بعد أن عاود مسلمو كريت غاراتهم من جديد على الأراضي البيزنطية .

فقد تطورت الأحداث الداخلية في الإمبراطورية البيزنطية بشكل أدى إلى انفراد قسطنطين السابع بالعرش، اذ توفى كريستوفر اكبر ابناء الإمبراطور ليكابينوس في عام ٩٣١، وبموته أصبح من حق الإمبراطور قسطنطين أن يلى العرش بعد وفاة ليكابينوس ، الذي لم يتخذ أي اجراء من شأنه أن يجعل ولديه وزميليه في العرش وهما ستيفن وقسطنطين يتقدمان على الإمبراطور قسطنطين السابع في الترتيب ويليا والدهما في الحكم بعد وفاته ، لذلك صمما على القيام بانقلاب للاطاحة بوالدهما ، ثم التخلص من قسطنطين السابع والإنفراد بالحكم . وقد لعب اتباع هذا الأخير دورا هاما في تحريضهما على التعجيل مهذا الانقلاب ، وبالفعل نفذ المتآمران الشطر الأول من مؤامراتها والدهما ونفياه إلى جزيرة بروتن Proten

<sup>(1)</sup> C.M.H, vol IV, p. 205.

وهى إحدى الجزر المواجهة للقسطنطينية ، وبذلك فقدا السند الوحيد لهما . وقد جنى الإمبراطور قسطنطين السابع ثمار هذا الإنقلاب فتولى الحكم باعتباره صاحب الحق الشرعى فيه ، ولقى التأييد من جانب شعب القسطنطينية أما مدبرا هذه المؤامرة فقد تم نفيها إلى جزيرة رودس فى ٢٧ يناير ٩٤٥ م . وهكذا تو لى الإمبراطور قسطنطين السابع شئون الحكم بصفة فعلية ، وكان قد بلغ الاربعين من عمره ، وبعد أن تخلص من آل ليكابينوس وسيطرتهم على الحكم (١) .

وهكذا استتبت الأمور في الداخل للإمبر اطور قسطنطين السابع ، اما في الحارج فقد ساد السلام بين بيزنطة وجير انها الروس والبلغار ، أما على الجبة الشرقية للإمبر اطورية ، فقد أحرز البيزنطيون بعض الأنتصارات على حساب المسلمين. ففي سنة ٣٣١ ه ( ٩٤٢ – ٩٤٣ م ) هاجم البيزنطيون منطقة اعالى الجزيرة ، ونزلوا على ديار بكر وسبوا من اهلها خلقا كثيرا ، كما فتحوا مدينة آرزن وخربوها ، واخذوا يعيثون في اراضي المسلمين حتى اقتربوا من مدينة نصيبين ، ثم حاصروا مدينة الرها ، والتمسوا من أهلها أن يسلمونهم ايقونة منديل السيد المسيح (٢) ، الموجودة بكنيسة الرها ، ووعدوا اهاليها

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus, Liber VI, pp. 431-436

انظر كذلك المصدر التالى ، يحيى الانطاكى : التاريخ ، ص ص ، ٤ - ١٤ (طبعة باريز) . هو المنديل الذى يقال ان السيد المسيح قد مسح به وجهه فصارت صورته فيه . وكان هذا الاثر موضع تبجيل من جانب المسلمين والمسيحيين على السواء . وقد وافق المسلمون على تسليمه وهم مجبرين ، حتى يتخلصوا من "تهديد البيز نطيين لهم ، ولينقذوا اسراهم . وقد تم نقل هذا الاثر إلى القسطنطينية حيث استقبل في حفل مهيب ، حضره الامبر اطور ليكابينوس وبطريرك القسطنطينية وغيرهما من كبار القوم . ، وحمل هذا المنديل إلى كنيسة القديسة صوفيا ، ثم إلى القصر الامبر اطورى ، للاحتفاظ به . وانواقع أن هذا يدل على مدى اهتمام البيز نطيين بالآثار الدينية الموجودة في المشرق ورغبتهم في جمعها ، تلك الرغبة التي كان المسلمة البيز علين بالآثار الدينية الموجودة في المشرق ورغبتهم في جمعها ، تلك الرغبة التي كان المسلمة الميز نطين بالآثار الدينية الموجودة في المشرق ورغبتهم في جمعها ، تلك الرغبة التي كان المسلمة الميز نطين بالآثار الدينية الموجودة في المشرق ورغبتهم في جمعها ، تلك الرغبة التي كان التحديد المدينة الميرة و المينان المي

بفك الحصار والأنسحاب من امام مدينهم ، وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى المسلمين الموجودين بأيديهم ، إذا قاموا بتسليمهم هذه الإيقونة . وقد اجابهم الأهالي إلى ذلك بعد رجوعهم إلى اولى الأمر في بغداد لاستشارتهم وفي رمضان ٣٣١ ه ( مايو ٤٤٢ م ) هاجم البيز نطيون مدينة دارا في اعالى الجزيرة وفتحوها . وفي العام التالي في ربيع ٣٣٢ ه ( نوفمبر ٩٤٣ م ) ، هاجموا مدينة راسي عين واقتحموها وسبوا من اهلها زهاء الف نفس ثم ما صرفوا عنها . وفي عام ٩٤٩ م ( ٣٣٧ – ٣٣٨ ه ) استولوا على مدينة مرعش في شمال الشام ، واستمروا في زحفهم حتى وصلوا إلى المدينة الساحلية طرسوس (١) .

وعندما وجد المسلمون بكر بت ان الدولة البير نطية قد طغت في عدوانها على المشرق الإسلامي ، عملوا على مناوعتها ، بفتح جبهة ثانية للقتال معها ، حتى تخف وطأة قتالها لاهالى تلك الجهات ، وذلك تحقيقا لمبدأ التعاون بينهم وبين اخوانهم في الشام ، هذا المبدأ الذي جرى عليه الطرفان خلال هذه المرحلة من مراحل صراعهم مع بيزنطة . لذلك فقد عاود الكريتيون الهجوم على السواحل والجزر البيزنطية حتى (زعزعوا السياد ةالبحرية للروم). على حد تعبير المؤرخ البيزنطي كيدرينوس (٢) . فصمم الإمبراطور قسطنطين السابع

Ostrogorsky, op. cit., p. 250.

مبعثها الارتباط الروحى بين المسيحين والاراضى المقدسة ، وماحوته من اثار دينية ، وكان هذا احد الدوافع الرئيسية وراء الفتوحات البيز نطية فى المشرق الاسلامى فى القرن العاشر ، الميلادى . والمزيد عن هذا الموضوع انظر ، عمر كال توفيق : مقدمات العدوان الصليبى ، مس ص ص ٩٠ – ٩٦ .

 <sup>(</sup>١) يحيى الانطاكى : التاريخ ، ص ٣٦ - ٣٥ (طبعة باريز) .
 راجع كذلك :

<sup>(</sup>٢) كيدرينوس: نفس المصدر ، ص ٣٣٦.

على إرسال حملة جديدة لإخضاع كريت ، وشجعه على ذلك الأنتصارات التي أحرزتها جيوشه على المسلمين في المشرق .

وقد مهد الإمبر اطور قسطنطين لهذه الحملة بأرسال سفارة إلى الأندلس واشار إلى هذه السفارة المؤرخان المغربيان المقرى وابن عدارى ، اللذان أوضحا أنها قوبلت محفاوة بالغة (١) ، ثم سمح للرسل البزنطيين بمقابلة الحليفة الأموى الناصر لدين الله (٢) ، وذلك في يوم ١١ ربيع الأول ٣٣٨ هـ (١٠ سبتمبر ٩٤٩ م) وقدموا اليه كتاب (٣) الإمبر اطور قسطنطين السابع الذي يلتمس فيه من الحليفة الناصر «إيقاع الموالفة واتصال المكاتبه» بينهما(٤)

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن هشام الرضي بن عبد الرحمن الداخل ، تولى الحكم في الاندلس في مستهل ربيع الاول سنة ، ٣٠٠ ه (منتصف اكتوبر ٩٦١ م) ، وتوفى في ٢ رمضان ، ٣٠٠ ه (نوفمبر ٩٦١ م) ، وهو اول من تسمى من الامويين بامير المؤمنين ، وتلقب باحد الالقاب السلطانية وهو «الناصر» ونحا خلفاؤ ، نحوه ، فتسموا بامرة المؤمنين وتلقبوا بالالقاب السلطانية . انظر ، ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ص ص ١٥٠ – ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) وصف المقرى هذا الكتاب بقوله : «وهو فى رق مصبوغ لونا سماويا ، مكتوب بالذهب بالخط الاغريق ، وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة ايضا مكتوبة بفضة بخط اغريق ايضا فيها وصف هديته التى ارسل بها وعددها ، وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه اربعة مثاقيل ، على الوجه الواحد صورة المسيح ، وعلى الاخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولده ، وكان الكتاب بداخل درج فضة منقوش عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين الملك مصمولة من الزجاج الملون البديع . وكان الدرج داخل جمبة ملبسة بالديباج وكان فى ترجمة عنوان الكتاب فى سطر منه قسطنطين ورومانين المؤمنان بالمسيح ، العظيمان ، ملكا الروم ، وفى سطر اخر ، إلى العظيم الاستحقاق الفخر الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة الحاكم على المرب بالاندلس ، اطال الله بقاءه . . انظر المقرى : نفح العليب ، ج ١ ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ٢ ، ص ٢١٥ .

والظاهر إن الإمبراطور البيزنطى كان يهدف من وراء ذلك إلى خطب و د الخليفة الأموى حتى لايبذل المساعدة لأهالى كريت أوعلى الأقل يضمن حياده حيال الصراع المرتقب بن الكريتيين والحملة البيزنطية المرسله لاخضاعهم.

## حملة جوجيل على كريت ٩٤٩ م ( ٣٣٨ ه ) :

لقد أورد الإمبر اطور قسطنطين السابع التفاصيل الحاصة باستعدادات هذه الحملة (١) لكنه اغفل ذكر تفاصيل المعركة ذاتها مع المسلمين بكريت ومااسفرت عنه من نتائج . وكان من حسن الحظ أن أمدنا المؤرخ البيزنطى كيدرينوس بهذه التفاصيل (٢) ، وعلى هذا يمكن القول أن كليها يتمم الأخرفي هذا الشأن . وجدير بالملاحظة ان غالبية المؤرخين المهتمين بدر اسة التاريخ البيزنطى لم يعرضوا لتفاصيل هذه الحملة الكبيرة ، وانما اشاروا اليها اشارات سريعة عابرة (٣) ، كما هو الحال بالنسبة لحملة هيميريوس .

وقد اسندت قيادة القوات البحرية والبرية في هذه الحملة إلى استر اتيجوس ثيم ساموس البطريق قسطنطين جوجيل . وتكونت القوات البحرية ، مسن الأسطول الإمبر اطورى واساطيل الولايات البحرية البيز نطية وذلك على النحو التالى :

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه الحملة الكبيرة فى كتاب الامبر اطور قسطنطين السابع «المراسم الامبر اطورية باليونانية ، ص ص ٦٦٤ – ٦٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب كيدرينوس «موجز التاريخ» و هو باليونانية مس ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال المراجع التالية : -

Vasiliev, Histoire de l'empire Byzantin, tome I, p. 407; Ostrogorsky, History of the Byzantine Empire, p. 250; Finlay, History of Greece, tome II, pp. 315—316; Schlumbergei : Un Empereur Byzantin, p. 38.

الإسطول الإمبراطورى: تكون هذا الأسطول من ١٠٠ شلنديه ، و ٦ بامفيليات و ١٥٠ قطعة حريبية من نوع الأوسيا usia . وضم هذا الأسطول ٢٢٩ بحارا من الروس ، و ٣٦٨ بحارا من التلماخ و ٧٠٠ بحارا من الأسرى من عناصر مختلفة .

اسطول الولايات البحرية البزنطية : واشتمل هذا الأسطول على ٣٩ قطعة حربية ، من بيها : ٦ بامفيليات تحمل كل واحدة ١٢٠ مقاتلا ، ٤ شلنديات تسع الواحدة ١٠٨ مقاتل ، وأوسيا واحدة ارسلها ثيم البحر الإيجى واشترك ثيم ساموس في هذه الحملة بأسطول مكون من ٦ بامفيليات تشمل الواحدة ١٥٠ مقاتل . أما اسطول الواحدة ١٥٠ مقاتل . أما اسطول ثيم كبير هايوت فتكون من ٦ بامفيليات تتسع الواحدة ١٥٠ مقاتل و ٦ شمنديات تحمل الواحدة ١٥٠٠ مقاتل . واحتوى اسطول البلوبونيز على اربع شلنديات تحمل الواحدة ١٥٠٠ مقاتل . واحتوى اسطول البلوبونيز على اربع الغربين من البلوبونيز ونيقوبوليس وكيفا لونيا .

وإلى جانب القوات البحرية المشتركة فى هذه الحملة، كانت هناك قوات برية من المقاتلين بلغ عددها ٧٤٣ر ٤ جندى من الجيش الإمبراطورى وجيوش ثهات تراقيا ومقدونيا والاوبسيق والتراقيسيون.

هذا إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة ، ونستدل على ذلك حين نعلم حمولة الاسلحة الموجودة بكل درمونه اشتركت فى هذه الحملة كما عرضها الإمبر اطور قسطنطن السابع ، وكانت على النحو التالى : \_

۷۰ درع سمیك ، ۲۱ درع خفیف ، ۱۰ درع عادی ، ۸۰ خوذه من
 الفولاذ ، ۱۰ خواذات بحافات لتغطیة كل الوجه ، ۸ ازواج من الأشرطة

الفولاذية ، ١٠٠ سيف ، ٧٠ درع من الجلد المخيظ ، ٣٠ درع ليدى ، ٢٠ كلاب ذو طرف حاد ، ٢٠ حربة مسنونة ، ١٠٠ حربة عادية ، ٢٠ قوس وقطع الغيار اللازمة لها ، ١٠٠٠ سهم ، ٢٠٠ سهم صغير ، ١٠٠٠ شوكة حديدية ، ٤ كلابات مزودة بسلاسل ، ٥٠ درع من الصوف السميك يلبس فوق الدرع العادى ، ٥٠ خوذه تعرف باسم كاميلوكيا (١)

وقد اتخذت اجراءات امن مشددة لحماية هذه الحملة ، ومنع وصول أية مساعدات عسكرية لكريت من جانب المسلمين في المغرب والمشرق على السواء ولتحقيق ذلك بعثت الحكومة البيزنطية بأسطول صغير مكون من ثلاث شلنديات واربع درومونات تحمل الواحدة ٢٢٠ مقاتلا ، بقيادة البروسباطير يوحنا ، لمراقبة سواحل شمال افريقيا . كما ارسلت ثلاث سفن حربية من النوع المعروف باسم اوسيا ، إلى سواحل الأندلس لنفس الغرض . اما مسلمو المشرق فقد اتخذت اجراءات مماثلة حيالهم ، وقامت بهذه المهمة اربسع درومونات ، واوسيا واحدة ، و تولى القيادة العامة على هذه القطع ستيفانوس شقيق الإمبر اطورة هيلين زوجة قسطنطين السابع ، وقد رابطت هذه القوة بالقرب من جزيرة رودس .

وحتى لايقع اى هجوم اسلامى على القسطنطينية اوغيرها من السواحل البيز نطية اثناء غزو هذه الحملة لكريت ، فقد خصصت اربع وعشرو ن اوسيا وبامفيلية واحدة لحراسة العاصمة البيز نطية ، كما خصصت سبع اوسيات لحراسة سواحل دوراخيوم ، ودالماشيا ، وثلاثة اخريات لحماية ساحسل كلابريا في افضى الطرف الجنوبي من إيطاليا (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب قسطنطين السابع ، المراسم الامبر اطورية ، ص ص ٣٦٩ ، ٢٧٠ . باليونانية

<sup>(</sup>٢) نفر المصدر .. ، ص ٢٦٥ .

ومن العرض السابق نلمس مدى ضخامة هذه الحملة ، وماتكلفتـــه الحكومة البيز نطية من مال وجهد في سبيل اعدادها والآمال التي عقدتها علمها . وإذا كنا قد استقينا المعلومات الخاصة بتلك الاستعدادات من كتاب المراسم الإمبراطورية لقسطنطين السابع فيمكن ان نستكمل اخبارها ممارواه المؤرخ كيدرينوس الذي ذكر أن الحملة ابحرت إلى كريت في عام ٩٤٩ م (١) ( ٣٣٨ ) ، ولم تجد صعوبة كبيرة في النزول على ساحل كريت ، ولكنه لم يوضح المكانالذي نزلت به الحملة ، وأنما استطرد قائلا أن قائد الحملة قسطنطين ، الذي يلصق به كيدرينوس كل الصفات المشينة ، لم يهتم بتحصين معسكره ، كما انه لم يستخدم الكشافة والجواسيس لاستقصاء اخبار اهالى كريت ومدى استعدادهم لمواجهة القوات البىزنطية ، وبذلك تهيأت الظروف المناسبة للمسلمين، وتحتجنح الظلام التفوا حول المعسكر البيز نطي وحاصروه تمام' ، وابر'دوا الجزء الأكبر منه ، وكاد جوجيل نفسه ان يلقى نفس المصير لولا ان حماه بعض غلمانه ، واستطاع ان يفر على ظهر احدى السفن (٢) ولم يشر كيدرينوس ولاغيره من المؤرخين المعاصرين أو المتأخرين إلى المصسر الذي لقيه جوجيل او العقاب الذي أنزله به الإمبراطور البنزنطي نتيجة لتسببه فى هذه الهزيمة المروعة .

وهكذا لقيت هذه الحملة مالقيته الحملات البيزنطيه السابقة من مصير ولم تحقق سوى الفشل الذريع الذي أكد مهارة المسلمين بكريت وتفوقهم على

<sup>(</sup>۱) لم يوضح كيدرينوس التاريخ الدقيق لابحار هذه الحملة ، ولم نعثر في المصادر الاخرى على مايفيد في هذا المجال ، والراجح انها ابحرت إلى كريت في صيف عام ٩٤٩ م ، وذلك على العادة التي اتبعتها بيز نطه دائما في الحملات السابقة التي ارسلتها ضد كريت ، والتي دأبت على ارسالها في فصل الصيف حتى تكون الاحوال المناخية ملائمة بالنسبة لها .

<sup>(</sup>٢) كيدرينوس ، موجز التاريخ ، ص ٣٣٦ . باليونانية .

اساطيل الإمبر اطورية البيزنطية وجيوشها ، و يمكن القول ان عـدم توفيت بيزنطة في اختيار القادة الأكفاء ، الذين يتولون الأشراف على حملاتها ، وتوجيه العمليات العسكرية ضد كريت ، سواء في هذه الحملة او الحملات التي سبقها يعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى اخفاق هذه الحملات واضاعة كل الجهود والأموال التي بذلت في اعدادها هباء .

والملاحظ أن الدولة البيز نطية لم تعاود الكره في محاولة جديدة لغزو كريت الا في عام ٩٦٠ م ٣٤٩ هـ ، وهذا يرجع إلى أن الهزيمة الشديدة التي لقيها على يد المسلمين بكريت جعلها تخشى منازلتهم لفترة من الزمن ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بسبب المتاعب التي أثارها في وجهها الأمير سيف الدولة بن حمدان حاكم امارة حلب في شمال الشام ، بغزواته المتكررة ضسد الأراضي البزنطية .

فقى النصف من ربيع الأول ٣٣٩ ه (أول سبتمبر ٩٥٠ م) خرج سيف الدولة لغزو الممتلكات البرنطية على رأس جيش بلغ تعداده ثلاثين الف مقاتل كما انضم اليه أربعة الاف مقاتل من طرسوس ، وأوغل سيف الدولة بقواته داخل الاراضى البرنطية حتى بلغ مدينة صارخة التي لا تبعد عن القسطنطينية الغاصمة أكثر من سبعة أيام . وافتتح حصونا كثيرة كما وقع فى يده العديد من الأسرى والغنائم . وأبى سيف الدولة عملياته الحربية فى جمادى الآخرة من نفس السنة (نوفمبر – ديسمبر ٩٥٠ م) نظر الحلول فصل الشتاء ، وحين أراد العودة إلى حلب مقر حكمه ، قطع عليه البرنطيون بقيادة الدمستق ليوفوقاس الطريق ، وضيقوا عليه المسالك ، فتخلى عنه عدد من جنده وهلك كثير آخرين ، واسترد البرنطيون الغنائم والأسرى . أما سيف الدولة ، فقد

نجا فى عدد يسير من عساكره . وقد بلغ من شدة هذه الهزيمة أن بعض المؤرخين اطلقوا علمها اسم غزاة المصيبة (١) .

وفى ٣٤٠ ه ( ٩٥١ – ٩٥١ م ) وبينها سيف الدولة يشرف على تشييد الاستحكامات واقامة الأسوار لحماية المدن التى تقع على الطريق المودى إلى حلب مثل رعبان وتل خالد ، هاجمه البيز نطيون بقيادة قسطنطين ابن اللمستق برداس فوقاس ، غير ان سيف الدولة انتصر عليهم . وقد دفعهم ذلك إلى ان يوجهوا هجومهم إلى منطقة الجزيرة ، فأغاروا على مديني آمد وبيافارقين لكن سيف الدولة فاجأهم وانزل بالدمستق فوقاس هز عمة ساحقة . (٢) .

وفى عام ٣٤٢ه ( ٩٥٣ م ) قام سيف الدولة محملة كبيرة كان هدف منها اقليم ملطيه الذى يعتبر مصدر خطر على إقليم الجزيرة الذى دأب البير نطيون على مهاجمته . وقد اجتمع سيف الدولة بقواته فى مدينة دولوك بشمال التشام ثم توجه إلى سفوح جبال طوروس واتخذ طريقه إلى مدينة زبطرة التى كانت بيد البير نطيين فأغار عليها وعلى عرقه وملطيه (٣) . وقد حدث اشتباك عنيف بين سيف الدولة والقوات البير نطية بقيادد قسطنطين فوقاس بالقرب من ملطية واحرزسيف الدولة انتصارا كبيرا على البير نطيين ، ثم توجه إلى مدينة مرعش فى شمال الشام بقصد أن يعترض طريق عودة الدمستق برداس فوقاس بعد أن أغار على الشام . وتقابل الطرفان عند مرعش فى ١٠ ربيع الأول ٣٤٢ ه ( ٢٥ يوليو ٣٥٣ م ) فى معركة انزل فيهاسيف الدولة بالبير نطيين هزيمة

<sup>(</sup>۱) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ، ج ۱ ، ص ۱ ه ۱ ، ابن الاثير : الكامل في ، التاريخ ، ج ۸ ، ص ه ۸۵ ، (طبعة بيروت ، ۱۹۲۱ م) راجع كذلك : Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides, pp. 761—769.

<sup>(2)</sup> Canard, Histoire de la dynastie des Hamdanides, pp. 772-733.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 774.

ساحقة ، واستولى على ماكان معهم من الغنائم والأسرى واصاب الدمستق برداس بالجراح ، كما اسر ابنه قسطنطين ، الذى مات فى الأسر رغمم مالقيه من معاملة طيبة من جانب سيف الدولة (١) .

وقد عظم امرموت قسطنطين على والده برداس فوقاس ، فجمع جيشا ضخما من البيز نطيين والروس والبلغار ، وقصد إلى مدينة الحدث حيث كان سيف الدولة يشرف على اعادة بناء سورها ، والتقى الفريقان ، واشتد القتال بينها ، وانتهى الأمر بانتصار سيف الدولة انتصارا باهرا ، وهلك من الجيش البيز نطى عدد كبير كما وقع كثيرين منهم فى الأسر ، ومن بينهم عدد كبير من اقارب الدمستق والبطارقة . (٢)

وقد ترتب على هذه الهزيمة ان ارسل الإمبراطور قسطنطين السابع في عام ٥٥٥ م ( ٣٤٤ ه ) سفاره إلى سيف الدولة ليطلب الهدنة ، لكن سيف الدولة رفض الأستجابة لرجائه (٣) ، مما دفع البيزنطيين إلى مهاجمة حصن الحدث في جمادى الأولى ٣٤٤ ه ( اغسطس ــ سبتمبر ٩٥٥ م)واحداث ثغرات في سوره (٤) .

<sup>(</sup>۱) ابن العديم : زبدة الحلب ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ – ۱۲۴ ، الذهبى : دول الاسلام ، ج ۱ ، ص ه ه ۱ ، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج ٣ ص ٣٠٩ . راجم كذلك :

Canard, op. cit., p. 775.

<sup>(</sup>٢) ابن العديم : زبدة الحلب ، ج۱ ، ص ۱۲۵ ، ص ، ابن الاثير : الكامل ، ج۸ ، ص ه. ٨٠ (طبعة بيروت) .

راجع كذلك :

Canard, Histiore de la dynastie des Hamdanides, p. 780.

<sup>(3)</sup> Canard, op. cit., p. 781.

<sup>(4)</sup> Canaid. op. cit., p. 782.

وفى عام ٩٤٥ ه ( ٩٥٦ م ) حدث اشتباك عسكرى بين سيف الدولة والقوات البيز نطية بقيادة يوحنا تزيمسكس بالقرب من حصن تل بطريق التابع للبيز نطيين ، واستولى على الحصن (٢) . وأثناء عودته التقى بالبيز نطيين وأوقع بهم فى درب يعرف باسم درب الحياطين بالقرب من مدينة آمد بالجزيرة (٣) وفى شهر جمادى الأخر من نفس السنة ٩٤٥ ه (سبتمبر اكتوبر ٩٥٦ م) عاد سيف الدولة لغزو الأراضى البيز نطية ، وامعن فى القتل والأسر ، فكان رد البيز نطيين على ذلك بان ساروا إلى مدينة ميافار قين فاغا رواعلى نواحيها وخربوا ومهوا واحرقوا (٤) .

وقد نجح البيز نطيون في ربيع الأول ٣٤٦ ه (يونيه ١٩٥٧ م) في الإستيلاء على مدينة الحدث . وفي العام التالى قام الإمبر طور قسطنطين السابع بتجهيز حملة كبيرة عهد بقيادتها إلى يوحنا تزيمسكس ، وبلغ من حرصه على نجاح هذه الحملة انه عقد معاهدات صلح مع جير انه البلغار والروس حتى يتفرغ لتدبير شتونها (٥) . وقد نجحت الحملة في الإستيلاء على مدينة سميساط في شمال الجزيرة (٦) . كما انزل يوحنا تزيمسكس الهزيمة بسيف الدولة عند رعبان في شمال الشام في شعبان ٣٤٧ ه (اكتوبر ٩٥٨ م) (٧) .

<sup>(</sup>١) يقع تل بطريق على الضفة الغربية لنهر الفرات عند التقاء الفرات الامل بالفرات الادنى . Canard, Saif al-Daula, p. 115, N.2

<sup>(2)</sup> Vasiliev, in C.M.H., vol IV, p. 143.

<sup>(</sup>٣) يحيى الانطاكي : التاريخ ، ص ١١٤ ، ابن العديم : ج١ ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير : الكامل ، حجه ، ص ١٧ه (طبعة بيروت( ، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج٣ ، ص ٣١٥ .

<sup>(5)</sup> Canard, op. cit., p. 796.

<sup>(6)</sup> Ostrogorosky, History of the Byzantine State, p. 250.

<sup>(</sup>٧) يحيى الانطاكى : التاريخ ، ص ١١٤ ، أبن العديم ، زبدة الحلب ، ج١ ، ص ١٢٨ الذهبى : دول الاسلام ، ج١ ، ص ١٥٧ ، ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج٣ ص ٢١٩ .

وفى اول شوال ٣٤٨ هـ (٥ ديسمبر ٩٥٩ م) فتح الدمستق ليوفوقاس محصن الهارونيه (١) ثم مد نشاطه الحربي إلى ارض الجزيرة حتى وصل إلى الرها وحزان (٢) .

وهكذا شغلت الدولة البزنطية في الفترة التالية لحملة عام ٩٤٩ م على كريت بالحروب المتواصلة مع الأمير سيف الدولة بن حمدان ، الذي نجح في احراز الأنتصارات العسكرية عليها في البداية ، على ان الأمور تطورت بشنكل أصبح فيه الموقف العسكري في صالح البيزنطيين ، بعد أن هدأت الخلافات السياسية تدب في انحاء المشرق الإسلامي ، وبذلك وجدت بيزنطة الفرصة متاحة امامها للقيام محملة جديدة ضد كريت فلم تتوان عن استغلال هذه الظروف المواتيه .

ومن العرض السابق للعلاقات الكريتية البيزنطية خلال هذه الفترة التي امتدت منذ بداية تأسيس الأسرة المقدونية في بيزنطة في عام ١٩٨٩م وحتى عام ٩٤٩م، وهو تاريخ اخفاق الحملة البيزنطية على كريت، يتضح ان ميزان القوى كان لايزال في صالح المسلمين بكريت، رغم الأزدهار والأنتعاش الذي شمل الدولة البيزنطية في عهد الأسرة المقدونية، وذلك تتيجة للتعاون والمساندة التي لقيتها كريت من جانب القوى البحرية الإسلامية وعلى الأخص في شرقي البحر الأبيض المتوسط، بشكل اصبح معه استعادة بمزنطية لكريت يكاد أن يكون امرا، مستحيلا.

<sup>(</sup>۱) الهارونية حصن صغير من ثغور الشام ، يقع غرب جبل اللكام في بعض شعابه ، وكان هارون الرشيد قد أمر ببنائها في سنة ۱۸۳ ه/ ۲۹۹ م فنسبت إليه ، انظر : البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ۱۷۵ ، ابن حوقل : صورة الارض ، القسم الاول ص ۱۲۷ .

<sup>(</sup>۲) یحیی الانطاکی : التاریخ ، ص ۱۱٦ ، ابن العدیم : زبدة الحلب ، ج۱ ، ص ص ۱۲۹ -- ۱۳۰ ، ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ج۳ ، ص ص ۳۲۱ – ۳۲۲ .

على انه حين انتاب الضعف المشرق الإسلامى ، وانتشرت النزاعات السياسية والعداوات بين امرائه وحكامه ، وساد التفرق والأضمحلال فى ارجائه ، اصبح من اليسير على بيزنطه ان توجه ضربتها الحاسمة إلى كريت ، وتنجح فى استعادتها ، خصوصا بعد أن وجدت الإمبراطورية تحت تصرفها فى تلك اللحظة القائد الكفؤ ، الذى أهلته صفاته وقدراته للاضطلاع بهذه المهمة الشاقة الحاصة باستعادة كريت من يد المسلمين ، وذلك على النحو الذى سيتضح خلال عرض الأحداث فى الفصل التالى .

الفصل الرابغ

## نفقور فوقاس واسترجاع کـریت مـــارس ۹۶۱ م / المحرم ۳۵۰ هـ

- ــ العوامل السياسية التي مهدت لقيام حملة نفقور فوقاس وساعدت: على نجاحها .
  - ــ شخصية نقفور فوقاس واختياره قائدا للحملة .
    - \_ استعدادات الحملة .
    - \_ حصار القوات البزنطية لجزيرة كريت.
- ــ السفارات الكريتية إلى القـــوى الإسلامية فى المشرق والمغرب لطلــب المساعدات العسكرية .
  - ــ استجابة الحلافة الفاطمية لأهالي كريت .
  - ــ هز ممة القوات الكريتية والفاطمية على يد نقفور فوقاس .
  - ــ الفتح البنزنطي لمدينة الخندق واستسلام باق الجزيرة .
  - ــ أسباب عدم قيام العالم الإسلامي بمحاولة استرداد كريت .

عرضنا فى الفصل السابق للصراع بين كريت وبيزنطة فى المرحلة التى المتدت منذ منتصف القرن التاسع الميلادى وحتى ختام النصف الأول من القرن العاشر ، والمحاولات المستمرة من جانب أباطرة الأسرة المقدونية لأسترداد كريت ، تلك المحاولات التى كان آخرها حملة عام ٩٤٩ م(٣٣٨٨) فى عصر الإمبراطور قسطنطين السابع ، وقد ترتب على فشل هذه الحملة ، از دياد سيطرة المسلمين على جزيرتهم والجزر الأخرى التى كانت تحت

ايديهم ، كما قويتسيطرتهم كذلك على طرق الملاحة فى البحر الإيجىوالبحار المجاورة . (١)

وهكذا اصبح من المحتم على بيزنطة ، تأمينا لمصالحها ، أن تقوم بمحاولة كبيرة لأسترجاع كريت ، فأرسلت عليها حملة فى عام ٩٦٠ م / ٣٤٩ ه ، قدر لها ان تكون من أشهر ، احداث التاريخ البيزنطى فى الشطرالثانى من القرن العاشر الميلادى ، لما امتازت به من ضخامة استعداداتها ، ونجاحها فى تحقيق الغرض الذى ارسلت من اجله . والواقع ان الظروف السياسية التى ألمت بمسرح الأحداث ، سواء ما يتعلق منها بالجانب الإسلامى أو الجانب البيزنطى ، كانت مهيأة إلى حد كبر لقيام هذه الحملة ونجاحها .

فقد كان المشرق الإسلامي في ذلك الوقت يعاني من الضعف والتفكك السياسي ، فمنذ أواخر القرن التاسع الميلادي كان عهد قوة الدولة الإسلامية الكبرى ، التي شيدها العباسيون الأول قد ولى ، وأخذت هذه الدولة تعاني من الأنحلال السياسي ، وما ترتب على ذلك من ضعف (٢) . اذ تجزأت خلافة العباسيين إلى دويلات متنافسه ، كما ضعفت سلطة الخلفاء المركزية . فقد تغلبت العناصر الفارسية على الجزء الشرقي من الدولة العباسية ، وقام السمانيون في الجزء الشرقي من بلاد فارس واتخذوا من بخارى وسمرقند عاصمتين لهم ، وحكموا فترة شملت معظم القرن العاشر الميلادي ( ٩٠٣ ) -

<sup>(1)</sup> Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p. 39.

<sup>(</sup>۲) هناك مصادر عديدة يمكن الرجوع إليها للاستفادة منها في هذا الموضوع ، ومنها على سبيل المثال ، مسكويه : تجارب الام ، ج۲ ، ص ۸۶ و مابعدها (نشر اميروز ، القاهرة ، او ۱۹۱ ) ، يحيى الانطاكي : التاريخ ، ص ۱۰۳ – ۱۰۴ ، المسعودي : التنبيه والاشراف ص ٤٠٠ ، ابن الاثير : الكامل ، ج۷ ، مواضع متفرقة وقد عالج الاستاذ الدكتور عمر كال توفيق هذا الموضوع بافاضة في كتابه مقدمات العدوان الصليبي صفحات ٧٢ – ٧٥ .

• ٩٩٩ م). كما استطاع البويهيون الشيعة تأسيس اسرة فارسية اخرى ، حكمت الجزء الغربي من بلاد فارس ، واخضعت بغداد والعراق ، واستمرت في الحكم من سنة ١٩٤٥ إلى سنة ١٠٥٥ م ( ٣٣٤ – ٤٤٧ ه). حقيقة ان امراء هذه الأسرة لم يقضوا على حكم بني العباس، الا ان امورالدولة كافة أصبحت في أيديهم ، حنى غدا تنصيب الحلفاء وعزلهم ، بل وقتلهم طوع رغبتهم ، وقد أحسن المؤرخ البيروتي حين قال « ان الدولة والملك قد انتقل من آل العباس إلى آل بويه ، والذي بقى في أيدي الدولة العباسية انما هو أمر ديني اعتقادي، لا ملكي دنيوي». (١) وقد كان لظهور العناصر الفارسية البويهية على مسرح الحوادث السياسية واستحواذهم على السلطة في العراق ، آتساره السيئة على المشرق الإسلامي ، اذ ان محور اهمام هذه العناصر كان بلاد فارس والأقاليم التابعة لها ، ولم يكترثوا بشئون الشرق الأدنى ، كما انهم لم يعملوا على القضاء على أخطر المشاكل التي يتعرض لها والخاصة بتغلغل النفوذ البيزنطي وزحفة المستمر على الأقاليم الجوية في هذه المنطقة ، والجزء الشرقي من حوض البحر المتوسط .

يضاف إلى ذلك عوامل اخرى أدت إلى اضعاف الحلافة العباسية ، وصر فت انتباه اولى الأمر بها عن مواجهة البيزنطيين ، منها العداء السدى اشتد بين اتباع مذهبى السنة والشيعة الذين قويت شوكتهم بعد سيطرةالبويهيين الشيعة على الأمور فى بغداد (٢) . كذلك الإنقسام العنصرى الذى قام بين الجند من الاتراك والديلم ، وماترتب عليه من نتائج خطيرة للغاية (٣) .

<sup>(</sup>١) البيروق : الآثار الباقية ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) يحيى الانطاكي : التاريخ ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) بشأن الصراع بين الاتراك والديلم فى العراق ، انظر ، يحيى الانطاكى : التاريخ ، ص ١٤٧-١٤٥ ، ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ١٥٢ ومابعدها ، شكيب ارسلان : المحتار مــن رسائل الصابى ، ص ١٠. راجع كذلك :

Canard, Histoire de la Dynastie des Hamdanides, pp. 557-560.

وفي وسط هذه الظروف نجح الحمدانيون في اقتطاع امارة أو دويلة خاصة بهم في اقليم الجزيرة شمال العراق ، واتخذوا من مدينة الموصل عاصمة لهم ، واستمرت هذه الأمارة من سنة ٩٩٩ م / ٣١٧ ه إلى سنة ١٩٩ م / ٣٨١ ه إلى سنة ١٩٩ م / ٣٨١ ه ألى سنة ١٩٩١ م الانحرى من الأضطرابات السياسية ، ١٤٠ م التي كان اهمها ، الصراع العنيف الذي قام بين الحمدانيين حكامها وبين البويهين المسيطرين على الأمور بالعراق ، وكانت اسباب ذلك الحلاف ترجع إلى أن الحمدانيين كانوا يرون انفسهم أحق محكم العراق من البويهين نظرا الأصلهم غير العربي ، ومن ناحية اخرى وجد ناصر الدولة بن حمدان حاكم امارة الموصل ، في تغيير الحكام في العراق فرصته للتخلص من دفع الجزية السنوية التي كان يؤدمها لأمير الأمراء التركي الذي كان مسيطرا على شئون المحكم في بغداد قبل انتقال السلطة إلى ايدى البويهيين.ومنهنا قامت الحروب بين الطرفين واستمرت لفترة طويلة من الزمن (۱)

وبالنسبة لمصر ، فقد سيطرت عليها الدولة الأخشيدية واستقلت بها ، وحكمتها في الفترة من ٩٣٥ – ٩٦٩ م / ٣٢٣ – ٣٥٨ ه . وقد حرص الاخشيديون على ضم الشام الى حكمهم وتحقيق الوحدة بينالقطرين على النحو الذي حدث في فتر ات متعددة من العصور التاريخية المختلفة ، غير أنهم سرعان مااصطدموا في الشام بالحمدانيين الذين انتقل فرع منهم في سنة ٣٣٣ ه / ٩٤٤ م الى الشام تحت قيادة سيف الدولة الحمداني ، وانتزع من الأخشيديين بعض ممتلكاتهم في الشمال وهي حلب وقنسرين وانطاكية وشيزر واللاذ قية وحماة المتلكاتهم في الشمال وهي حلب وقنسرين وانطاكية وشيزر واللاذ قية وحماة المتعدد الم

Canard, op. cit., pp. 512-560.

<sup>(</sup>۱) فيها يتعلق بالخلاف بين البويهيين والحمدانيين ، انظر ، يجيي الانطاكى : التاريخ ، ص

وحمص ، لذلك فقد قامت الحروب بين الأخشيديين و هذا الأمير الحمداني (١)

وبتأسيس سيف الدولة لهذه الامارة في شمال الشام ، أصبح عليه بحكم الموقع الجغرافي لأمارته ان يواجه البيزنطيين ، والواقع انه لم يدخر جهدا في مقاومهم وقد أمضى طوال فترة حكمه ٣٣٣ ـ ٣٥٦ ه / ٩٤٤ ـ ٩٦٧ م في صراع دائم معهم ، وحالفه الحظ في ذلك وخاصة في الفترة المبكرة من حكمه وخانه كذلك في كثير من الأحيان ، غير ان ذلك لم يثن من عزمه على مواصلة هذا الصراع (٢) . لكن سيف الدولة لم يكن في موقف محسد عليه ، اذ عانى الكثير من المتاعب التي كان اهمها ضعف امكانيات امارته ، كما كان عليه ان يعمل حساب جير انه المسلمين المنافسين له ، وخاصة الأخشيديين في جنوبي يعمل حساب جير انه المسلمين المنافسين له ، وخاصة الأخشيديين في جنوبي على سيف الدولة ان يكبح جماح امرائه الذين أرادوا الحروج عليه والأستقلال على سيف الدولة ان يكبح جماح امرائه الذين أرادوا الحروج عليه والأستقلال بأقطاعاتهم (٣) :

وفيها يتعلق بكريت ، فالواقع اننا لانعلم شيئا عن الأحوال الداخلية بها ، وعما إذا كان الضعف والاضطراب السياسي الذي شمل الشرق الأدنى الإسلامي

<sup>(</sup>۱) يوجد تفصيلا لهذه الحروب في المراجع التالية : ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ، ج۱ ، ص ۱۱۱ – ۱۱۹ . سيدة كاشف : مصر في عصر الاخشيديين ، ص ۳۶۹ – ۳۵۲ . راجع كذلك ،

Canard, op. cit., pp. 576—583.

(۲) بشأن تفاصيل الصراع بين سيف الدولة والبيز نطيين انظر ، مسكوية : تجارب الام ، المجلد

<sup>(</sup>٢) بشان تفاصيل الصراع بين سيف الدوله و البيز نطيين انظر ، مسكوية : مجارب الام ، المجلد الثانى ، ج٦ ، ص ١٢٥ ومابعدها ، يحيى الانطاكى : التاريخ ، ص ١٩ ومابعدها (طبعة باريز) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل حركات التمرد التي قامت ضد سيف الدولة في المصادر التالية : يعلى الريخ دمشق ، ص يحيى الانطاكي : التاريخ ، ص ١٢١ – ١٢٣ ، ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ، ص ١٤٩ – ١٤٩ ، ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ، ١٠ ، ص ١٤٨ – ١٤٩ . Canard, op. cit., pp. 648—651.

قد اصابها هي الأخرى ام لا ، غير انه ممالاشك فيه أنها لابد وأن تكون قد تأثرت بظروف الشرق الأدنى نظرا لاتصالاتها الوثيقة ببلدان هذا الاقليم ، وعلى الأقل يكفى أنها فقدت المساعدة العسكرية في المجال البحرى من جانب هذه البلاد ، تلك المساندة التي ظهرت بشكل واضح منذ أواخر العقد السابع من القرن التاسع الميلادي ، واستمرت قائمة خلال النصف الأول من القرن العاشر الميلادي ، والتي كان لها الرها الكبير فيا احرزته كريت آنذاك من انتصارات على البيزنطيين . وهكذا اصبح من المتوقع الا تستطيع كريت الصمود وحدها امام الدولة البيزنطية وقوتها الناهضة . حقيقة ان المسلمين بكريت قد استطاعوا في المرحلة المبكرة من الفتح الإسلامي للجزيرة الوقوف بكريت قد استطاعوا في المرحلة المبكرة من الفتح الإسلامي للجزيرة الوقوف من بعد الظروف العصيبة التي مرت بها ، ولم تكن على نفس المستوى من القوة الذي كانت عليه أثناء عهد الأسرة المقدونية .

وهكذا سيطر الضعف والأنحلال السياسي انحاء المشرق الإسلامي ، في الوقت الذي أصبحت فيه الإمبر اطورية البيز نطية في أوج قوتها وعظمتها ، بعد أن اثمرت جهود الأباطرة المقدو نيون منذ حكم مؤسس الأسرة باسيل الأول في أقامة بيت امبر اطوري ثابت الأركان ، وجعل الدولة البيز نطية أقوى دولة في الشرق (١) . وكانت الأمور آلت إلى الإمبر اطور رومانوس الثاني في الشرق (١) . وكانت الأمور آلت إلى الإمبر اطور رومانوس الثاني ارومانوس آلذاك لا يتجاوز العشرين من عمره ، وسيا ، ذا مواهب فكرية ، تلقى قدرا كبير امن التعليم ، لكنه لم يبد اهتماما كبير ابتصريف شئون الحكم بل تركها في يد زوجته ثيوفانو Theophano ووزيره القدير جوزيف

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثالث من هذا البحث ص ١٤٥.

يرينجاس Joseph Pringas وقد حرص الأثنان على الأرتباط بعلاقات الود مع معظم ملوك وامراء ذلك العصر . فأرسلا بالمبعوثين اليهم لتحقيق ذلك الغرض (١) . والظاهر أنها كانا يهدفان من وراء ذلك إلى تكريس الجهود العسكرية البيزنطية من اجل استرداد كريت ، فلم تمض سوى شهور قليلة على بداية حكم رومانوس الثانى ، حتى شرع المسئولون البيزنطيون فى الأعداد لمحاولة جديدة لفتح كريت .

وقد روی اخبار هذا الفتح البیزنطی لکریت عدد غیر قلیل من المؤرخین البیزنطین من بینهم ، الماجستر سیمیون (۲) ، وصاحب صلة ثیوفان (۳) ، وکیدرینوس (٤) ، وزوناراس (۵) . علی ان اکثر ماجاء عنه من تفاصیل هو ما أورده المؤرخان المعاصران لیون الشماس فی مؤلفه المعروف باسم تاریخ لیون الشماس فی ملخته المناه المناه المناه (۵) ، وثیود وسیوس الشماس فی ملحته المسماه (۵ فتح کریت » وهی بالیونانیة (۷) . أما المصادر العربیة فلم تذکر شیئا عن تفاصیل فتح کریت ، وان کان المؤرخ النویری قد عرض لهذا الموضوع ، إلا انه لم یتوخ الدقة فیا ذکره من تفاصیل هذا الفتح فقد روی ان فتح الجزیرة تم بناء علی خدعة احتال بها الإمبراطور رومانوس الثانی – الذی ذکره باسم ارمانوس – علی امیر کریت عبد العزیز

راجم ايضا:

Ostrogorsky, op. cit., p. 251; C.M H., vol IV, p. 68.

<sup>(1)</sup> Theophanes Continuatus, pp. 468-469.

<sup>(2)</sup> Symeon Magestri, pp. 758-760.

<sup>(3)</sup> Theophanes Continuatus, Liber VI, pp. 473-478.

<sup>(</sup>٤) كيدرينوس ، ص ص ص ٣٤٠ - ٣٤١ . باليونانية .

<sup>(5)</sup> Zonaras, Liber XVI, pp. 490-492.

<sup>(6)</sup> Leonis Diaconis Historiae, Liber 11, pp. 5-28.

<sup>(</sup>٧) تيودوسيوس الشاس ، فتح كريت ، ص ص ٣٦٣ – ٣٠٩ . باليونانية .

بن شعيب (١) . ولنستعرض ماذكره النويرى في هذا الشأن ، قال ٣ . . . . . فأقبل الملك ارمانوس إلى عبد العزيز بن حبيب صاحب جزيرة اقريطش ، وتقرب اليه بالهدايا والتحف ، واظهر له المودة والمحبة ، فلما استحكمت الوصلة بيتهم وتأكدت ، انفذ ارمانوس رجلا من المسلمين ومعه هدنة جليلة فلما حضر بين يدى صاحب اقريطش وقدم الهدنة قال له ، الملك يسلم عليك ويقول لك نحن جيران وأصدقاء وهؤلاء المساكين سكان الجزاير قوم ضعفاء فقراء ، وقد خلا اكثرها من خوفك وقلوبهم تحن إلى اوطانهم ، ولى في ذلك بهم راحة وفايدة ، فان خف عليك ان تحسب ما يحصل لك من غزوهم في كل عام ، وانا اضاعفه لك اضعافا ، وتؤمهم وترفع عهم الغزو وتفسح لهم ما يحصل لك من الحقوق اضعاف السفر إلى جزيرتك ويتوجه التجار اليك ويحصل لك من الحقوق اضعاف ما يؤدى في كل عام . فوفي له ارمانوس بجميع ذلك ، وألزم التجار بالسفر إلى يؤدى في كل عام . فوفي له ارمانوس بجميع ذلك ، وألزم التجار بالسفر إلى اقريطش والقسطنطينية وجميع الجزاير ، فكثرت اموال صاحبها وأخذ في

<sup>(</sup>۱) ذكره النويرى باسم عبد العزيز بن حبيب ، على أن الأصح هو عبد العزيز بن شعيب ، لان والده كان يدعى شعيب بن ابى حفص . اما المصادر اليز نطية فقد ذكرته باسماء مختلفة فأطلق عليه الماجستر سيميون اسم كوربه Curopea ، وذكره صاحب صلة ثيوفان ، وكيدرينوس وزوناراس باسم كوروباس Curoupas ، والواقع انه لاتوجد اية صلة بين اسمه كما ورد في المصادر اليزنطية والاسم الحقيق له ، وأن كان المؤرخ الفرنسي شلوسبر جيه قد ارجع اسم كوروباس إلى انه تحريف القب اليزنطي «قربلاط» Curopalate ، ممنى «عميد القصر». انظر المصادر التالية :

ياقوت : معجم البلدان ، ج۲ ، ص ۲۳۲ .

Symeon Magistri, op. cit., p. 759; Theophanes Continuatus, p. 477; Zonaras, p. 491.

راجع ايضا :

Schlumberger, un Empereur Byzantin, p. 75, F.N. No «1»

. ٩١ ص الميان : الخضارة اليزنطية ، ص ٩١ .

جمع الأموال ، واختصر في الطعآ ( العطاء ) للجند . ثم وقع بالقسطنطينية قحط وغلاء ، فانفذ الملك إلى صاحب اقريطش رسولا يقول ، قد وقع بالبلاد مااتصل بك من الجدب ، ولنا خيل برسم التاج تعز علينا ، فان رأيت ان تنفذها إلى الجزيرة ، وما نتجت من الذكور تكون للملك ، ومانتجت من الأناث فهو لك ، فأجاب إلى ذلك ، فأرسل إلى الجزيرة عبى العساكر على في المراكب ومعها رعاتها ، فلما استقرت الحيل بالجزيرة عبى العساكر على تلطف واستخفا ، وقدم عليها بحضور الدمستق وامجاد رجاله ، وذلك في غرة المحرم سنة خمس (١) وثلثميئة ، فدخل الأسطول إلى الجهة التي فيها الأفراس وترك كل فارس بسروجه ولجامه ، فاجؤا اهل الجزيرة على غرة وغفلة فلكوها وقتلوا صاحبها ومن معه من الجند ، وعفوا عن قتل الرعية ، ووجلوا الأموال التي كانوا بذلوها مضاعفة فاخذوها وسبوا نساء الأجناد ودراريهم وسحبوها ( وشحنوها ) بالعدد والأجناد»(٢) .

والواقع ان هذا النص لا يمكن الأخذ به لمجانبته للحقائق التاريخية التي وصلتنا من أكثر من مصدر بيزنطى وعربى على النحو الذى سيتضح فى ثنايا هذا الفصل . يضاف لذلك أنه لم ترد أية اشارة فى أى مصدر سواء كان عربيا أو بيزنطيا إلى صلح أو تحالف تم بين كريت وبيزنطه فى عصر رومانوس الثانى كما يدعى النويرى . ثم أن الفترة الزمنية التى تقع بين تولى رومانوس الثانى للعرش البيزنطى فى ٩ نو فمبر ٩٩٩م ، وتاريخ وصول الحملة البيزنطية الما كريت

<sup>(</sup>۱) المقصود سنة خسين وثلاثمائة ، وهو التاريخ الذي أتفقت عليه غالبية المصادر ، انظر على سبيل المثال ، يحيى الانطاكى : التاريخ ، ص ٨٤ (طبعة باريز) ، ياقوت : معجم البلدان - ٢٠ ، ص ٢٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) النويرى : نهاية الارب في فنون الأدب ، ج۲۲ ، لوحات ۲٤١ - ۲٤٢ . مخطوط مصور
 بمكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية برقم ۲۲ م .

قى يوليه ٩٦٠ م، وهى فترة لاتزيد عن تسعة اشهر ، هذه الفترة لاتتيح تحقيق كل ماذكره النويرى خاصا بدفع بيزنطة « الجزية السنوية » لأمير كريت ، واتصال التجارة بين البلدين ، وامتلاء خزينة أمير كريت بالأموال تبعا لذلك ، وغير هذا وذاك من التفاصيل التى اور دها النويرى فى هذا الشأن واخيرا فقد ذكر النويرى انه قد تم قتل امير كريت عبد العزيز بن شعيب على يد القوات البيزنطية ، لكن الثابت فى المصادر العربية والبيزنطية انه لم يقتل وانما أسر بعد أن قام مجهود عظيمة فى الدفاع عن الجزيرة (١) وانه حمل مع ابنائه إلى القسطنطينية حيث تم تشهيره هناك وبقى بها حتى وفاته (٢) . وهكذا يصبح من العسير التسلم برواية النويرى الحاصة بالفتح البيزنطى لكريت ويتحم علينا الأعماد اساسا على المصادر البيزنطية التى روت اخبار الفتح بكافة ويتحم علينا الأعماد اساسا على المصادر البيزنطية التى روت اخبار الفتح بكافة تفاصيلها .

لقد اسندت قيادة الحملة الجديدة المرسلة لأخضاع كريت إلى القائد نقفور من نقفور فوقاس ، وكان هذا فى الواقع اختيارا موفقا ، لما امتاز به نقفور من صفات عديدة ، جعلته من اكفأ القادة البيزنطيين ، فهو ينتمى إلى عائلية من اكبر العائلات الإقطاعية فى آسيا الصغرى ، وكانت عائلته تمتلك أراضى واسعة فى اقليم قبادوقيا على طول الحد الإسلامى ، وقد انخرط معظم رجالها فى السلك الحربي وخدموا الإمبراطورية زمنا طويلا ، وأبلوا بلاءا حسنا فى المحروب التى خاضوها ضد اعدائها ، فان جده الذى يعرف بأسم نقفور ايضا حاز شهرة كبيرة بفضل ماقام به من أعمال جليلة فى ايطاليا وصقلية فى عصر الإمبراطور باسيل الأول ، وقام عمه ليو بأعمال مجيدة فى أثناء الحروب ضد

The Encyclopedia of Islam, vol I, London 1913, p. 879.

<sup>(</sup>١) انظر نفس هذا الفصل ، ص ٢٦٣ . راجع كذلك :

<sup>(2)</sup> Symeon Magistai, pp. 759-760.

انظر ايضا ، ياقوت : معجم البلدان ، ج٢ ، ص ٢٣٦ .

البلغار ، اما والده بارداس فقد بلغ ارفع الوظائف العسكرية بفضل جهوده الحربية الطويلة ضد المسلمين على الجبهة الشرقية للإمبراطورية (١) ، . وحين بلغ بارداس مرحلة متأخرة من العمر ، اعفى من منصبه وحل محله ابنه الماجستر نقفور فوقاس كقائد عام ( دمستقا ) للقوات البنزنطية في آسيا الصغرى (٢) .

وقد عرف عن نقفور مهارته فى القتال ، لذا فقد تعلق به الجنود إلى حد كبير ، وعن هذا ألطريق استطاع ان يخوض بهم تلك المعارك الناجحة ، وعلى الأخص ضد المسلمين الذين كان تحطيم قوتهم العسكرية اقرب الأشياء إلى نفسه حتى اطلق عليه المعاصرون اسم « الموت الأبيض للمسلمين »(٣) وإلى جانب الصفات العسكرية التى امتاز بها نقفور فوقاس ، فقد حاز صفات اخرى مثل الصرامة والخشونة والتقوى وميله الشديد لمصاحبة النساك ورجال الدين ، كما عرف عنه شدة الزهد والتقشف ، حتى قيل انه كان لاينام إلا على جلد نمر يفترشه فى أرض حجرته . وفى عبارة موجزة فقد اجتمع فى نقفور صفة الجندى وصفة الراهب فى آن واحد (٤) .

<sup>(</sup>٢) كان ذلك أثناء مباشرة الامبر اطور قسطنطين السابع لمهام الحكم في الامبر اطورية البيز نطية (٤٤ ٩ - ٩ ٥ ٩ م) انظر :

Symeon Magistri, p. 758; Theophanes Continuatus, p. 40.

<sup>(3)</sup> Ostrogorsky, op. cit., p. 253.

<sup>(</sup>٤) عمر كمال توفيق : نقفور فوقاس واسرّ جاع الاراضي المقدسة ، ص ص ١٥ – ١٦ ، راجع ايضا :

Schlumberger, Un Empereur Byzantin au diieme Siécle, Nicephore Phocas, pp. 40—42, Finlay, History of the Byzantine Empire, p. 507; Ostrogor osky, History of the Byzantine State, p. 253; Rambaud, Etude sur L histoire Byzantine, p. 227; C.M.H., vol V, p. 70; Oman, The Byzantine Empire, pp. 228—230.

وهكذا كان نقفور فوقاس من ابرز رجال بيزنطة ، ومن أقدر المحاربين الذين هيأتهم الظروف لهذه الدولة فى تلك الفترة من تاريخها ، لذلك فقد وقع الأختيار عليه ليتولى قيادة الحملة البيزنطية الموجهة ضد كريت بشقيها البرى والبحرى.

لقد كانت هذه الحملة البرنطية الجديدة المرسلة لأخصاع كريت ذات استعدادات برية وبحرية ضخمة ، وتكونت القوات البرية من خيرة جنود الثيات البيزنطية الأوروبية والآسيوية ، فضمت مقاتلين من سهول تراقيسا وجبال مقدونيا واهالى قبادوقيا وليكونيا والبونت ، كما اشتركت فيها عناصر متعددة مثل الأرمن والصقالبة والبجناك والخزر والروس (٢) . ولم يذكسر المؤرخون البيزنطيون عدد القوات المقاتلة في هذه الحملة ، وان كانت بعض المصادر العربية قد ذكرت ان هذه القوات بلغت اثنين وسبعين الف مقاتل من بينهم خمسة آلاف فارس (٣) .

أما القوات البحرية فقد تم جمعها من الثيات البحرية البيزنطية مثل التراقيسيون وساموس وكبير هايوت ، وانفرد المؤرخ البيزنطى الماجستر سيميون من بين المؤرخين البيزنطيين والمسلمين ، بذكر اعداد السفن التى اشتركت في هذه الحملة ، والتي بلغت ٣٣٦٠ سفينة مابين كبيرة وصغيرة منها الف من نوع الدرمونة ، والفان شلندية ، ٣٦٠ سفينة لنقل المؤن والحيل (٤) وقد يكو نفي هذه الأعداد بعض المبالغة ولكنها تدل على ضخامة استعدادات هذه الحملة . وقد تجمعت كل هذه الأعداد الكبيرة من السفن امام القسطنطينية

<sup>(1)</sup> Symeon Magistri, p. 758.

<sup>(2)</sup> Diaconus, Liber I, p. 7.; Theophanes Continuatus, Liber VI, p. 476. (۳) ياقوت : معجم البلدان ، ج۲ ، ص ۲۳۹ :

<sup>(4)</sup> Symeon Magistri, p. 758.

وفي يوم الرحيل (١) ، وعند شروق الشمس تم الاحتفال بتوديع الحملة . وقد ازدحمت كل المساحة الواسعة من المياه الواقعة بين القرن الذهبي من ناحية وكريسوبوليس وخلقيدونية من الناحية الأخرى بسفن الأسطول المتعددة الألوان ، كما ازدحمت القصور وشرفات المنازل الواقعة على الشاطيء بالجماهير التي جاءت لتوديع الحملة . وعلى رصيف ميناء بوكوليونBoucolion وهو الميناء الخاص بالأمبراطور والملحق بالقصر الإمبراطوري ، جلس الإمبراطور رومانوس الثاني على عرش من المعدن الثمين أعد خصيصا لهذه المناسسة ، ومن خلفه جلس بطريك القسطنطينية واصحاب المناصب العليا في الدولة من الاكلىركيين والعلمانيين وأعضاء السناتو ، وقد ارتدى الجميــع افخر الثيات الموشاه بالذهب ، ومن خلفهم جلست زوجات رجال الدولة كل يحسب منصب زوجها . واخذت الهتافات تتعالى بينما الصلوات تقام في جميع كنائس العاصمة ، والمرتلون ينشدون الأناشيد الدينية ويبتهلون إلى الله ان يهب النصر لهذه الحملة ، ثم ساد الصمت ونزل البطريرك حيث بارك سفن الأسطول ، ووقف الإمبراطور واعطى اشارة بلء تحرك الحملة ، وبينًا الأسطول يأخذ طريقه في مياه البروبونتبزمتجها إلى كريت ، كانت هتافات الجماهير تدوى من كل ناحية (٢).

<sup>(</sup>۱) لمتحدادالمصادر اليوم الذي تم فيه رحيل الحملة إلى كريت تحديدا دقيقا ، وقد ذكر المؤرخ الفرنسي شلومبر جيه أن هذا اليوم يقع بين الايام الاخيرة من شهر يونيه ٩٦٠ م أو الايام الأولى من شهر يولية من نفس السنة . وأغلب الظن أن هذا الترجيح صحيحا خاصة وأن المؤرخ يحيى الانطاكي قد ذكر أن نقفور وصل أمام كريت في النصف من جمادي الأول سنة ٩٤٠ ه و هو يوافق منتصف شهر يوليه ٩٦٠ م . أنظر ، يحيى الانطاكي : التاريخ ،

Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p. 67.

<sup>(2)</sup> Schlumberger, Un Empereur Byzantin, pp. 67-68.

وقد وصلت القوات البيزنطية امام جزيرة كريت في منتصف يوليو ٩٦٠ (منتصف جمادى الأول ٣٤٩ ه) (١) ، ويذكر كل من صاحب صلة ثيوفان ، وليون الشماس ، وكيدرينوس ، ان القوات البيزنطية استطاعت النزول إلى ارض الجزيرة دون أن تصادف الكثير من المصاعب ، غير انهم لم يحددوا مكان نزول هذه القوات تحديدا دقيقا ، ولم نعثر في المصادر الأخرى على مايفيد في هذا الشأن . وعلى الفور امر نقفور بفرض الحصار البحرى على مايفيد في هذا الشأن . وعلى الفور امر نقفور بمرض الجهات ، على الجزيرة ، فتفرقت سفن الأسطول وأحاطت بها من جميع الجهات ، لتحول دون وصول أية مساعدات عسكرية اليها من المسلمين في الشام ومصر وشمال افريقية والأندلس (٢) .

وقد بدأ نقفور العسكرية على ارض الجزيرة ، بأن ارسل كتيبة مسن الكشافة بقيادة الأستر اتيجوس باستيلاس Pastilas ، حاكم ثيم التراقيسيون وهو واحد من اقدر القادة في الحملة كلها ، وكانت مهمة هذه الكتيبة استطلاع مدى الإمكانيات العسكرية للمسلمين ، لكن الروس وباقي العناصر البربرية التي اشتركت في هذه المهمة الأستطلاعية ، اخذت بمارأته من غنى الحقول في الجزيرة ووفرة خيراتها ، فانشغلوا بجمع هذه الحيرات ، وبعد أن توغلوا إلى داخل الجزيرة ، هاجمهم المسلمون على حين غرة ، وابادوا افراد الكتيبة اما قائدها باستيلاس فقد أخذوها اسرا (٣) . وقد كان لهذا الحادث اسوأ الأثر في نفس نقفور فقرر توجيه ضربة كبيرة وحاسمة للمسلمين بكريت ،

<sup>(</sup>١) يحيى الانطاكي : التاريخ ، ص ٨٤ ، (طبعة باريز) .

<sup>(2)</sup> Theophanes Continuatus, p. 476; Leon Diaconus, pp. 7-8;

<sup>(</sup>٢) كيدرينوس ، موجز التاريخ ، ص ٣٤٠ .

<sup>(3)</sup> Leon Diaconus, pp. 8-10.

وذلك بحصار مدينة الخندق ذاتها عاصمة الجزيرة . ويذكر المؤرخون البيز نطيون ان الجيش البيز نطى سار خلال اقليم مزدهر بالمحاصيل الزراعيــة واشجار الفاكهة حتى وصل إلى الحندق ، ففرض عليها حصارا قاسيا من البر بيها احاطت بها سفن الأسطول من البحر (١) .

أما مدينة الحندقالتي كانت هدفا لهذا الحصار ، فهي تقع على الساحل الشمالي لجزيرة كريت ، إلى الشمال الشرق من جبل ايد العظيم ، وتحمها من جهة البحر صخرة ضخمة شديدة الأرتفاع ، هيأت للمدينة الحماية الطبيعية من هذه الجهة ، اما الجهات الاخرى فحمها اسوار (٢) منيعة مرتفعة ، على درجة كبيرة ن الأتساع حتى كان اتساعها يسمح بأن تسير فوق قمها عربتان من عربات الحرب في وقت واحد . وقد شيد المسلمون فوق هذه الأسوار ابراجا حصينة اذهلت الجنودالبيز نطيين المشتركين في الحملة . كما احاط بالمدينة خندق دائرى ضخم حفره المسلمون حولها منذ بداية فتحهم الجزيرة في عام ٢١٢ ه / ٨٢٧ م ، واستمر قائماحتى ذاكالوقت وقد بذل اميركريت عبد العزيز بن شعيب جهدا كبيرا في تقوية وسائل الدفاع عن المدينة والجزيرة بصفة عامة ، و منع تزويد البزنطيين بأية مؤن (٣) .

على أن جماعة من المسيحين من اهالى كريت ، قد اضطلعوا بدور هام في هذا الصراع البيزنطى الإسلامي ، فقاموا باتلاف المحاصيل الزراعية ، وقطع اشجارالفاكهة ، واحراق القرى الإسلامية ، حتى يضار المسلمون

<sup>(1)</sup> Leon Diaconus, p. 11.

 <sup>(</sup>۲) ذكر المؤرخ البيزنطى ليون الشماس ، أن حوائط هذه الاسوار ليست من الطوب وأنما من
 الطين المخلوط بشعر الماعز و الخنازير حتى يزيد من تماسكها . انظر ،

Leon Diaconus, p. 11.

<sup>(3)</sup> Leon Diaconus, p. 12.

بهذا الحصار ، كما طافوا بالمدن والقرى فى انحاء الجزيرة ، يشرون الأشاعات المغرضة ويحثون على الاستسلام (۱) . ولم توضح المصادر الأسباب الى دفعت المسيحين بكريت إلى اتيان مثل هذه التصرفات المعادية للمسلمين ، وان كانت هناك اشارة اوردها المؤرخ البيزنطى جييزيوس عند تعرضه لفتح المسلمين لكريت ، ذكر فيها ان الفاتحين المسلمين قد خصصوا مدينة واحدة من الجزيرة للمسيحين لكى بمارسوا فيها شعائرهم الدينية ، ولم يسمحوا لهم بالأختلاط بهم (۲) . ويفهم من ذلك ان المسيحين بكريت قد عاشوا منبوذيين فى ظل الحكم الإسلامي لهذه الجزيرة . على انه من العسير التسلم بهذا الادعاء ، مع ماعرف عن المسلمين بصفة عامة من التسامح الدبني مع اهالي الذمة (المسيحيين واليهود) فى البلاد المفتوحة . ولكى نفهم هذا التصرف من جانب المسيحيين بكريت ، يجب ان نعلم ان الدين المسيحي كان فى النهاية صلة ربطبين هؤلاء الكريتين المسيحيين والدوالة البيزنطية ، خاصة و ان العوامل الرئيسية التي كانت مثار نزاع بين مسيحيي كريت و بيزنطه عند الفتح الإسلامي للجزيرة (۳) كانت قد انتهت منذ امد بعيدوذلك بعودة بيزنطة إلى الحط القويم للأرثوذكسيه في عام ۱۹۸۳ (٤) .

ومها كان الأمر ، فحين اشتد الحصار على المسلمين بكريت ، أخذوا في الأستغاثة بالقوى الإسلامية في المشرق ، وقد انفرد المؤرخ الشيعي النعمان من بين المؤرخين المسلمين والبيزنطيين على السواء ، بالأشارة إلى سفارة ارسلها امير كريت عبد العزيز بنشعيب إلى الدولة الأخشيدية لطلب المساعدة

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 12.

<sup>(2)</sup> Genesius, p. 47.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الاول من البحث ص ص ٦٨-٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر الفصل الثانى من هذا البحث ، ص ١٣٣ .

العسكرية (١) . وكان كافور هو المسيطر على الأمور بمصر آنذاك لكنه لم يبد اهتماما يذكر لأجابة هذا الرجاء ، ولم يوضح النعمان اسباب ذلك ، ولكن من المحتمل ان يكون السبب هو الأضطراب الذى ساد مصر وقتذاك بسبب الصراع من اجل السلطة بين صاحب الحق الشرعى فى الحكم وهو ابى القاسم اونوجور بن محمد بن طغج الأخشيدى (٣٣٤ – ٣٤٩ ه / ٤٤٦ – ٢٩٠٩) والوصى عليه كافور ، وما ادى اليه ذلك من انقسام بين الجند بمصر ، اذ انضم فريق إلى كافور عرفوا باسم الكافورية ، وانضم فريق آخر إلى اونوجور عرفوا بالأخشيدية (٢) ، وكان هؤلاء الاخيرون يدينون بولائهم المباشر للإخشيدين ، ومن ثمة لم يكن لكافور عليهم اى سلطان ، فاذا رغب فى اغاثة اهالى كريت كان عليه ان يرسل مجنده الكافورية فيفقد بذلك السند الذى يعتمد عليه فى مواجهة الصراع مع الإخشيديين فيسهل حينثذ ابعاده عن الحكم .

ولكن العامة بمصر ثاروا ، وأعلنوا عن سخطهم لعدم اتخاذ السلطات الحاكمة موقفا ابجابيا بشأن نجدة اخوانهم اهالى كريت . ورغبة من كافور في كسب ولائهم وتأييدهم ، انزل عدة سفن إلى البحر وتظاهر بأنه يعدها للامحار إلى كريت واغاثة اهلها (٣) . ولم يكن ذلك في واقع الأمر اكثر من مظاهرة سياسية لتهدئة الموقف المتوتر .

<sup>(</sup>١) النعمان : المجالس والمسايرات ، ج٢ ، لوحة ٤١٦ ، مخطوط مصور ، موجود بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٢٢٠٦٠ .

<sup>(</sup>۲) للمزيد من المعلومات عن هذا الصراع ، انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى اخبار مصرو القاهرة ، ج۳ ، ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ، ج٤ ، ص ٢ ، المقريزى : الخطط ، ج٢ ، ص ٢٧ . راجع ايضا : سيدة كاشف : مصر فى عصر الاخشيديين ، ص ١٢٥ – ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) النعمان : المجالس و المساير أت ، ج٢ ، ص ٤١٧ .

اما الأمير سيف الدولة بن حمدان حاكم امارة حلب بشمال الشام (٣٣٣ ـ ٣٥٦ ه / ٩٤٤ ـ ٩٦٧ م) فقد ارسل جيشا على رأسه امير طرسوس لنجدة المحاصرين بكريت (١) . ولم توضح المصادر مااذا كان ذلك جاء نتيجة لأستغاثة اهالى كريت بسيف الدولة ، ام انه كان تصرفا تلقائيا منه بوصف الزعيم الأول وحامل لواء الجهاد ضد البيز نطيين في المشرق الإسلامي في ذلك الوقت ، وتحقيقا لسياسته في هذا المجال ، وامتدادا لمبدأ التعاون بين الشام وكريت هذا المبدأ الذي سار عليه الطرفان منذ الشطر الثاني من القرن التاسع الميلادي (٢) على ان هذه المحاولة باءت بالفشل ولم تحقق هدفها ، اذ ان قوات ثيم التراقيسيون اعترضت طريق امير طرسوس واجرته على العودة من حيث اتى (٣) .

وحين وجد اهالى كريت أنهم لن يحصلوا على مساعدة جدية من مسلمى المشرق، ولوا وجوههم شطر المغرب الإسلامى، وقد انفرد المؤرخ البيز نطى صاحب صلة ثيوفان من بين المؤرخين البيز نطيين بذكر السفارة التى أرسلها الكريتيون إلى الأندلس، والسفارة الثانية التى بعثوا بها إلى شمال افريقية لطلب المساعدة العسكرية (٤) أما المؤرخون المسلمون فلم يشر احد منهم إلى السفارة الكريتية للأمويين بالأندلس، أما سفارتهم إلى الخليفة المعز بشمال افريقيا، فقد أشار اليها ابن الأثير اشارة سريعة (٥)، على حين انفرد المؤرخ الشيعى النعمان بسرد تفاصيلها (٦).

<sup>(1)</sup> Schlumberger, Un Emperour, p. 82; Diehl et Marcais, le mond orientale., p. 462.

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الثالث من هذا البحث ص ١٧٤ و مابعدها .

<sup>(3)</sup> Schlumberger, op. cit, p. 82.

<sup>(4)</sup> Theophanes Continuatus, op 477

<sup>(</sup>ه) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، ج٧ ، ص ه .

<sup>(</sup>٦) النعمان : المجالس و المساير ات ، ج٢ ، ص ٤١١ - ٢٣ . .

وقد ارسل عد الرحمن الناصر (ربيع الأول ٣٠٠ ــ رمضان ٣٥٠ ه/ ديسمبر ٩١٢ ــ نوفمبر ٩٦١ م) امير الأندلس ، رسولين إلى مدينة الخندق لاستطلاع مدى حاجة اهاليهاللمساعدة (٤) لكن لم ير د بالمصادر ذكر لأية مساعدة ارسلها الأمويون إلى كريت ، وقد ارجع المؤرخ الفرنسي شلومبرجيه السبب في ذلك إلى احكام نقفور فوقاس للحصار البحرى على الجزيرة بشكل لم يسمح للأمويين باختر اق هذا الحصار (٢). على انه من العسير التسليم بهذا الرأى، بعد ماثبت من ارسال الدولة الفاطمية بمساعدات عسكرية لكريت تمكنت من النزول على ارض الجزيرة بالفعل (٣) . والراجح ان الأمويين لم يكونوا صادق العزم على مساعدة كريت ، ويبدو انهم لم ينسوا ان مسلمي كريت هم من سلالة الأندلسيين المشاغبين الخارجين على الطاعة ، اصحاب ثورة هم من سلالة الأندلسيين المشاغبين الخارجين على الطاعة ، اصحاب ثورة الربض . يضاف إلى ذلك ، ان المشاكل الداخلية التي عاني منها الأمراء الأمويون الأمويين والبيز نطيين والمسلمين في المشرق . الأمويين عن خضم الصراع الدائر بين البيز نطيين والمسلمين في المشرق .

اما التجاء اهالى كريت إلى الخلافة الفاطمية الشيعية فى المغرب ، رغسم انهم كانوا يدينون بالولاء السياسى للخلافة العباسية ويعتنقون المذهب السي (1) فهذا امر على جانب كبير من الخطورة ، نظرا لما سيترتب عليه من تغييرات سياسية ومذهبية خاصة بامارتهم . ويذكر المؤرخ الشيعى النعمان ، ان اهالى كريت لم يلجأوا للخليفة الفاطمى المعز لدين الله الا بعد أن « علموا انه ليس

<sup>(1)</sup> Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p 82.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 82.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ص ٥٥٧-٢٦٠ من هذا القصل.

<sup>(</sup>٤) النعمان : المجالس والمسايرات ، ج٢ ، ص ٢١٢ .

عند بنى العباس صح نهضة » (١) ، فهل معنى ذلك ان اولى الأمر بكريت استنجدوا بالعباسيين ولم يجدوا منهم استجابة ، أم انهم ادركوا بثاقب نظرهم وتفهمهم لحقيقة الأوضاع فى الدولة العباسية انهم لن يحصلوا على مساعدة جدية من جانبها ، فاتجهوا للخليفة المعز مباشرة ، ودون ان يبذلوا محاولة فعلية للأستغاثة بالعباسيين .

الواقع انه لم يرد بالمصادر سواء العربية أو البيزنطية اية اشارة إلى التجاء الكريتيين إلى الحلافة العباسية بشأن طلب تجدتهم من المحنة التى يتعرضون لها ، والغالب انهم لم يقوموا بمحاولة مافى هذا الشأن ، والا لكان المؤرخون المسلمون وخاصة المشارقة منهم قد تعرضوا لها ، خاصة وان بعضهم مثل ابن الاثير قد اشار إلى سفارة الكريتيين إلى الحليفة المعز بالمغرب ، وكان الأحرى به ان يذكر سفارتهم إلى العباسيين ان كانت قد حدثت بالفعل .

وعلى أية حال ، فقد ارسل الكريتيون إلى الخليفة المعز بشمال افريقية ، سفارة على رأسها احد وجهاء كريت ، واخذ اعضاء هذه السفارة يتضرعون إلى الخليفة المعز لدين اللهويسألونه اغاثهم ونجدتهم ، ووعدوه بأن أهالى كريت سيدينون له بالولاء بعد انتصارهم على الدولة البيز نطية ، كما اخذوا فى اظهار مميزات جزيرتهم واحتوائها على الحيرات والمعادن ، وشهرتها فى انشاء الأساطيل ، كما اوضحوا له ان قرب جزيرتهم من مصر مما يهيىء له فتحها فى المستقبل ، وكانت هذه لحة ذكية صدرت من هؤلاء الرسل نظرا لحساسية موضوع مصر بالنسبة للخلافة الفاطمية ، التى كانت تسعى جاهدة لفتحها (٢) كذلك فقد اخذوا يؤكدون له ان قرب المسافة بين كريت والقسطنطينية

<sup>(</sup>١) النعمان : المجالس والمسايرات ، ج٢ ، ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر محاولات الفاطميين فتح مصر في ص ص ٢٩٧-٢٦٨ من هذا الفصل .

سوف يتيح للفاطميين اتخاذها قاعدة لعملياتهم العسكرية ضد العدو البيزنطى وماسيكون لذلك من اثر فى كسب الرأى العام الإسلامي إلى صفهم وتأليبه على الدولة العباسية التي تتقاعس عن حمايتهم ونصرتهم (١) وقد استجاب لهم الخليفة المعز ، ووعدهم بأرسال النجدات اليهم « فى اول وقت الإمكان من الزمان»(٢) واحتجز رئيس الوفد ، إلى أن يعود إلى كريت مع الأساطيل الفاطمية ، وأمر بأرسال رسولين من قبله إلى أهالي كريت لاخبارهم بعزمه على اغائتهم واستنقاذهم من محنهم (٣) . وقد برر الخليفة المعز أن استجابته هذه انما الغرض منها « القيام بما أوجب الله تع علينا من الجهاد لعدونا ، واستنقاذ من اناب الينا من امة جدنا ، ونصرتهم ومعونتهم (٤) . » على انسه مما لاشك فيه ان الخليفة المعز وجد في تلبية مطالب اهالي كريت ما عقق آماله الواسعة في مد نفوذه إلى المشرق الإسلامي ، لأن من يستولي على هذه الجزيرة يسهل عليه حينئذ فتح مصر والبلاد الواقعة على الساحل الشرق البحر المتوسط كذلك وهو ماكان مهدف اليه الفاطميون .

وقد شرع الخليفة المعز على الفور فى اتخاذ الحطوات الإيجابية بشأن مساعدة اهالى كريت ، وأمر بأعداد الأساطيل لهذا الغرض ، ثم أرسل كتابا إلى الإمبر اطور البيزنطى رومانوس الثانى ، الذى كان مرتبطا معه بهدنة (٥) ، اخبره فيه بعزمه على الوقوف بجانب أهالى كريت واغاثهم ، وانذره بنقض

<sup>(</sup>١) النعمان : الحجالس والمسايرات ، ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) النعمان : الحجالس والمسايرات ، ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٣) النعمان : المجالس والمسايرات ، ج٢ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر : ج٢ ، ص ص ٢٢ - ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) تم إبرام هذه الهدنة في اوائل عهد الامير اطور رومانوس الثانى ، وكانت مدتها خس سنوات ولم يكن أجلها قد انتهى بعد ، انظر ، النعمان : الحبالس والمسايرات ، ٢٠ ، ص ١١٤ .

الهدنة المعقودة بينها ، اذا استمرت القوات البيزنطية فى حربها ضد الكريتيين واختتمه بقوله : « وعهدك اذا تماديت على حرب من أناب الينا منبوذ اليك فانظر لنفسك ولأهل ملتك ، فانا مناجزوك وأياهم الحرب ، بعون الله وتائييده ، ولاحول ولاقوة الا به (١) »

كذلك أرسل الحليفة المعز لدين الله كتابا (٢) إلى كافور الاخشيدى ، المسيطر على الأمور في مصر يطلب منه توحيد كلمة المسلمين وتظافرهم على عدوهم لأعزاز دين الله ، كما طلب منه كذلك ، عدم التقاعد عن نصرة اهالى كريت ، خاصة وان دعوتهم واحدة ، والصلات بينها كثيرة نظرا لقرب المسافة بين مصر وكريت ، وفي النهاية عرض عليه التعاون معا لنجدة اهالى كريت ، بأن يرسل الأساطيل المصرية لتجتمع بالأساطيل الفاطمية في مرسى طنبة من ارض برقة لأقتر اب هذا المرسى من جزيرة كريت . وقسل تعهد الخليفة المعز لكافور بعدم الحاق اى اذى بالأساطيل المصرية ، فقسال موضحا ذلك « . . . وان تخشى على من تبعث به وعلى مراكبك منا . فلك علينا عهد الله وميثاقه ، انا لانكون معهم الا بسبيل خير ، وانا نحلهم على رجالنا ونجعل ايديهم مع ايدينا ، ونشر كهم فيا افاء الله علينا ، ونقيمهم في ذلك وغيره مقام رجالنا ، ومراكبك مقام اساطيلنا حتى يفتح لنا ان شاء الله ثم وغيره مقام رجالنا ، ومراكبك مقام اساطيلنا حتى يفتح لنا ان شاء الله ثم ينصر فوا اليك على ذلك ، او يكون من امر الله وقضاءه ماهو فاعله ، فاعلم ينصر فوا اليك على ذلك ، او يكون من امر الله وقضاءه ماهو فاعله ، فاعلم للين الله ، وثق به منا ، ففي تظافر المسلمين على عدوهم ، واجماع كلمتهم اعزاز للين الله ، وكبت لأعداءه ، فقد سهلنا لك السبيل ، والله على مانقول وكيل. »

<sup>(</sup>١) انظر النص الكامل لهذا الكتاب مع التعليق عليه ، في الملحق رقم (٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٢) انظر نص هذا الخطاب مع التعليق عليه في الملحق رقم (٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) النعمان : المجالس والمسايرات ، ج٢ ، ص ٢١٦ .

ولكن يبدوا أن كافور لم يثق فى تأكيدات الحليفة المعز ، بالأضافة إلى ماسبقت الأشارة اليه من المشاكل الداخلية التى عانت منها مصر آنذاك (١) . لذلك لم تلق دعوة المعز أية استجابة ، اذ لم يرد بالمصادر اشارة ما إلى قيام تعاون بين كافور والفاطميين بشأن كريت ، ولهذا فقد اضطلع الفاطميون بالمهمة وحدهم . ففى اشارة اوردها ابن الأثير يفهم منها ان الحليفة المعرز ارسل بالفعل قوات لنجدة الكريتين (٢) . غير انه لم يمدنا بأية معلومات عن اعداد هذه القوات او تفاصيل المعركة بينها وبن القوات البيزنطية .

وان كان ابن الأثير وغيره من المؤرخين المسلمين قد اغفلوا تفاصيل هذه المعركة ، الا ان المصادر البيز نطية قد اور دت بعض المعلومات اليسيرة عنها ولكنها تمتاز بقيمتها وأهميتها ، فقد روت هذه المصادر انه بعد وصول القوات الفاطمية إلى كريت اتحدت مع قوات المسلمين بها ، وسار هذا الجيش الذي بلغ تعداده اربعون الف مقاتل للهجوم على المعسكر البيز نطى ، لكن اثنين مسن المرتدين إلى الدين المسيحى من اهالى كريت ، تسللوا واخبروا نقفور فوقاس بالحطط التى اعدها الجيش الإسلامي ، وعلى الفور اتخذ نقفور جانب المبادرة

<sup>(</sup>١) انظر ص٣٥٣ من هذا الفصل . -

<sup>(</sup>۲) قال ابن الاثير في حوادث سنة ٣٥١ ه «وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة اقريطش ، فأرسل أهلها إلى المعز لدين الله العلوى صاحب افريقية يستنجدونه ، فأرسل البهم نجدة ، فقاتلوا الروم ، فانتصر المسلمون ، واسر من كان بالجزيرة من الروم .» وواضح أن الامر التبس على ابن الاثير في تأريخه للحملة البيزنطية على كريت ، اذ ذكره في حوادث عام ٢٥١ ه (فبراير ٢٩٦ – يناير ٣٩٦ م) ، والمعروف أن هذه الحملة قد حدثت في صيف عام ٢٠ ه م (٣٤٩ ه) . كما التبس عليه الامر كذلك فيها ذكره خاصا بنتائج المعركة بين المسلمين والبيزنطيين إذ تؤكد الحقائق التاريخية انتصار البيزنطيين في هذه المعركة وغير ها من المعارك التي اسفرت عن فتحهم للبزيرة ، انظر ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، صه

وقام بمفاجأة القوات الإسلامية بالهجوم عليها ، فشتت شملها ، وقتل العدد الاكبر منها (١).

وهكذا فشلت المحاولة التي قام بها الفاطميون لأنقاذ كريت من قوات الاحتلال البيزنطى ، ولم تأت المصادر بشيء عن محاولات أخرى قامت بها الدولة الفاطمية في هذا المجال ، ويبدو ان الحليفة المعز رأى من الأفضل عدم المغامرة بقواته وأساطيله في محاولات اخرى غير مضمونة النتائج ، خاصة وانه كان في أشد الحاجة لهذه القوات لاستخدامها في فتح مصر .

وبعد ان احرز نقفور فوقاس هذا الأنتصار العسكرى ، قام بمحاولة نفسية لارهاب المدافعين عن اسوار مدينة الحندق واهاليها وادخال الرعب إلى قلوبهم ، فأمر بجمع رؤوس القتلى المسلمين ، بعد أن آثار حاسة رجاله لهذه العملية الوحشية بدفع قطعة فضية لكل جندى يأتى له برأس قتيل مسلم ، وبعد أن تجمعت لديه اعداد كبرة منها ، أمر بألقائها إلى داخل المدينة (٢) .

على ان المعسكر البيزنطى بدأ يعانى من شدة البرد فى فصل الشتاء من عام ٩٦٠ م / ٣٤٩ ه ، وكذلك من قلة المؤن ، خاصة وان القحط فى تلك السنة كان عاما بالنسبة لبلاد الشرق . لكن الوزير البيزنطى برينجاس بذل جهودا مضنية حتى تمكن من ارسال المؤن اللازمة إلى المعسكر البيزنطى وذلك فى اوائل عام ٩٦١ م / ٣٥٠ ه كما ارسل نجدات عسكرية أخرى بقيادة ليون فوقاس شقيق نقفور (٣) .

<sup>(1)</sup> Leon Diaconus, pp. 13-14.

<sup>(2)</sup> Ibid, pp. 14-15

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 24; Zonaras, p 491.

وتذكر المصادر قيام المسلمين بكريت بمحاولة ثانية للهجوم على المعسكر البيز نطى ، ومصدرنا الرئيسى فى هذا الموضوع هوثيو دوسيوس الشهاس ، إذ عرض فى الفصل الثانى من ملحمته وصفا لهذا الهجوم الذى قامت به قوات من الكريتين المسلمين بلغ عددها ، ، ١٥ فارس و ٣٦ ألف مقاتل من المشاه . وقد وصلت أنباء عزم المسلمين على القيام بهذا الهجوم إلى نقفور فوقاس عن طريق الجواسيس من أهالى الجزيرة المسيحيين ، فأجتمع هو الآخر بجنوده والهب حاسهم بخطبة ألقاها عليهم ، وأوضح فيها خططه لملاقاة هذا الهجوم ، وفى ختام حديثه ، تعالت الهتافات من جانب الجنود بحيساة الامبراطور رومانوس الثانى والد الشعب ، وجددوا العهد لنقفور بالموت فى سبيل النصر (١)

وفى اليوم (٢) الذى حدده المسلمون للهجوم ، اتخذ امير كريت عبد العزيز بن شهيب مكانه على برج مرتفع على سور مدينة الخندق لكى يقود المعركة بنفسه من هذا المكان، وفتحت بوابات المدينة ، فاندفع المقاتلون المسلمون لمهاجمة المعسكر البيزنطى ، وحسب خطة نقفور ، تظاهر الجنود البيزنطيون بالفزع ، واخذوا يفرون امام قوات المسلمين ، التى انخدعت واخذت فى مطاردتهم ، وبعد أن تفرقت وتشتت شملها ، اطبقت عليها القوات البيزنطية من كل مكان وأوسعتها تقتيلا ، فتزاحم افراد القوة الإسلامية عائدين إلى داخل المدينة ، ولما رأى امير كريت كثرة عدد الفارين منهم ورغبة منه فى ارغامهم على القتال ، امر باغلاق بوابات المدينة ، وكان ذلك عما زاد فى عدد القتلى المسلمين إلى درجة خطيرة ، فلم يجد بدا من فتصح البوابات مرة اخرى لأنقاذ البقية الباقية منهم (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب ثيودوسيوس الشماس وهو باليونانية ، ص ص ٢٨٣ – ٢٨٦ .

 <sup>(</sup>۲) لم يذكر ثيودوسيوس الشماس تاريخ هذه المعركة ، ولم يرد بالمصادر الاخرى شي 'عن هذاً التاريخ .

وبعد هذه المعركة حدثت بعض المناوشات المتقطعة بنن الطرفين تخللت عملية الحصار وكان ذلك في اوائل عام ٩٦١ م . وفي يوم ٧ مارس ٩٦١ م / المحرم • ٣٥ هـ ، قام البنزنطيون بهجوم كبير على مدينة الحندق ، كلل بالنجاح واسفر عن فتح هذه المدينة الحصينة . ففي صباح ذلك اليوم طاف الدمستق نقفور فوقاس محاطا بالقادة ورجال الدين واخذفى تقويه عزائم جنوده، ثم اعطى اشار ةالبدء بالهجوم، فشرع الجنو دفي وضع آلاتهم الحربية على الأماكن التي وقع علها الاختيار من السور واخذوا في رجها بقوة، كما امطر واالمد افعين عن الأسوار بوابل من السهام و الحجارة و النبر ان الإغريقية ، و بذلك نجح البير نطيون في عمل تغرة كفلت لهم العبور خلالها إلى داخل المدينة ، فتدفقوا الها كالاعصار حيث قاموا بقتال السكان من ركن إلى ركن ومن منزل لآخر ، ووقعت مذَّحة مروعه قتل فها خيش نقفور النساء والشيوخ والأطفال العزل من السلاح ، وقد افاض المؤرخ البنزنطي ثيودوسيوس الشماس في وصف هذه المذبحة ، وصور الأطفال المسلمين وهم يبكون امهاتهم وهم يرونهن يلقين حتفهن امام اعينهم ، أو مكبلات في الأسر يسومهن الجنود البنز نطيون الوان العذاب . على ان شباب المسلمين من ابناء الخندق سرعان ما جمعوا انفسهم وصمموا على القتال ورد البيزنطيين ، فاشتبكوا معهم في معارك ضارية اوقعوا بهم خلالها خسائر كبيرة في الأرواح ، ففزع البيزنطيون واخذوا يفرون من المدينة عائدين إلى معسكرهم ، وحين لمس نقفور مدى فزعهم قفز بفرسه إلى داخل المدينـة واخذ يهدىء من روعهم ، وبحثهم على معاودة القتال ، وكان لذلك أثره في رفع معنوياتهم من جديد ، والانتصار على آخر مقاومة أبداها المسلمون في مدينة الخندق (١) .

<sup>(</sup>١) ثيردوسيوس الشماس : فتح كريت ، ص ص ٢٩٢ – ٣٠٠ ، باليونانية .

وبسقوط مدينة الخندق العاصمة ، استسلمت باقى مدن الجزيرة ، فقدمت الوفود الاسلامية من هذه المدن تعلن لنقفورالاستسلام وتطلب الامان وبعد أن اطمأن إلى استسلام الجزيرة كلها ، قام بتنظيم الادارة بها فعين لحكمها أحد أتباعه ، الذى اتخذ لقب استراتيجوس Strategus ، رأس مجموعة كبيرة من الموظفين الاداريين . هذا ، ولم يجد البيز نطيون أفضل من مدينة الخندق لاتخاذها عاصمة للجزيرة ، وقد شيد نقفور على ربوة مرتفعة إلى جوارها قلعة حصينة اطلق عليها اسم تيمنوس Temenos ، وامتازت هذه القلعة بالحصانة والمناعة وبكثرة الاخاديد والانهار المحيطة بها . وقد زود نقفور هذه القلعة محامية من الجنود الارمن والبيز نطيون ، كما زود الجزيرة كلها بقوات عسكرية كبيرة لحراستها ، بعد أن عادت كريت من جديد موقعا بير نطيا متقدما للامبر اطورية لصد غارات مسلمي شال افريقية وآسيا الصغرى (۱) .

وقد سارع نقفور بأرسال نبأفتح جزيرة كريت إلى الامبر اطور البيز نطى رومانوس الثانى ، الذى أمر بإذاعته رسميا على الشعب ، فتقبلته الجاهبر بفرح بالغ ، وحظى نقفور فوقاس بشعبية كبيرة ، وأطلقوا عليه لقب «الظافر» كالينيكسوس Kallinixos ، وقد ارسل اليه الامبر اطور رومانسوس يستدعيه إلى القسطنطينية للاحتفال بهذا الفتح العظيم الذى تم على يديه ، فلبى نقفور الدعوة ، وعاد إلى العاصمة مصحوبا بالاسرى المسلمين من وجهاء كريت ، وعلى رأسهم حاكمها السابق الامير عبد العزيز بن شعيب وابنائه (٢) ويقال أن نقفور حمل معه إلى القسطنطينية من الاموال والاسرى نحوا من

<sup>(1)</sup> Leon Diaconus, p 28

<sup>(2)</sup> Leon Diaconus, p 28; Zonaras, p. 492.

انظر كذلك كتاب ثيودوسيوس الشماس وهو باليونانية ، ص ٣٠٢.

ثلاثمائة مركب (١) . وقد تم الاحتفال فى بيزنطة بهذا الانتصار حسب التقاليد المتبعة آنذاك (٢) .

وقد تم اول هذه الاحتفالات فى «الهيبود روم (٣) » حيث استعرض الأسرى امام الإمبر اطور والإمبر اطورة ورجال البلاط وعامة الشعب ، وفى وسط التراتيل والهتاف احضر الأمير الأسير ووجهاء دولته ، وشهروا فى الهيبود روم ، ثم أمسك دمستق القوات الاسكلارية بالأمير المغلوب واضطره للركوع امام الإمبر اطور ، الذى رفع قدميه ووضعهما فوق رأس خصمه ، ثم أتى بعد ذلك مو كب الأسرى والخنائم من الحيول والجمال ومختلف انواع الاسلاب ، وثم استعراض ذلك كله فى موكب لانهاية له ، واثناء مرور الاسرى امام الإمير اطور كانوا يركعون ووجوههم إلى أسفل ، ثم قدم الجنود البيز نطيون وطرحوهم ارضا بينها المرتلون ينشدون انشودة تمجد انتصارهم على المسلمين بواسطة العدالة الالهية (٤) .

<sup>(</sup>١) ياتوت : معجم البلدان ، ج٢ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المدنا الامبر اطور قسطنطين السابع في كتابه «المراسم الامبر اطورية» ، بصورة رائمة التقاليد المستبعة في الاحتفالات التي تقام في العاصمة البيز نطية في مثل هذه المناسبات ، وهي التقاليد التي لابد وانها اتبعت بحذافير ها دون أي تغيير ، نظرا لاقتر اب عهدى قسطنطين السابع (٤٤٩ – ٧٩٠ م) ورلمه رومانوس الثاني (٥٥٩ – ٧٦٣ م) . وبشأن هذه التقاليد والاحتفالات انظر كتاب الامبر اطور قسطنطين السابع «المراسم الامبر اطورية» وهو باليونانية ، ص ص

<sup>(</sup>٣) الهيبودروم هو ميدان السباق ، وهو مبى ضخم فسيح ، يتسع لجلوس مايقارب الاربعين الف شخص . وكان في الامكان الوصول من القصر الامبر اطورى مباشرة إلى المقصورة الامبر اطورية في هذا الميدان . وقد لعب الهيبودروم دورا هاما في الحياة الاجماعية والسياسية في اللولة البير نطية ، وللمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر ، رانسيمان : الحضارة البير نطية ، ص ٢٢٩ – ٣٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) انظر الترجمة العربية لهذه الانشودة مع التعليق ، في الملحق رقم (٥) من هذا البحث .

وأعقب ذلك احتفال آخر مسرحه هذه المرة المحكمة الكبرى المسماه آجورًا التي تقع في قلب العاصمة البيزنطية ، بين القصر الإمر اطوري ، ومبنى السناتو والكنيسة الكبرة سانت صوفيا ، وفي تلك الساحة الفخمة القائمة وسط مجموعة نادرة من الأعمدة الرخامية التي تحمل في اعلاها تماثيل من الفضية للأباطرة والإميراطورات ، ويتوسطها عمود ضخم في اعلاه صليب كبير محلى بكتابات دينية منقوشة بالذهب ، جلس الأمر اطور رومانوس الثاني على المنصبة ، واتخذ بطريرك القسطنطينية مكانه خلفه ، بينها جلس عـــــلى الجانبين الشخصيات الهامة في الدولة ، ثم جاء الأسرى ، واخذ المرتل الإمبر اطورى يرتل اهازيح النصر ، وبعد الأنتهاء من هذه التراتيل ، أمسك دمستق القوات الاسكلارية وكبار القادة فى الجيش والأسطول وحكام الولايات واصحاب المراكز الادارية الهامة في الدولة ، امسك كل هؤلاء بالأمراء والوجهاء من الاسرى المسلمين ، وطرحوهم أرضا اسفل العمود الذي محمل الصليب الكبر ، بيها ركع الحاكم المقهور عند قدمي الإمر اطور وألبسه الخف الأحمر ، اما باقى الاسرى فقد قاموا ــ بناءعلىأو امرحر اسهمـــ بتمريغ انفسهم في التراب ، بيها كانت جموع الشعب البنزنطي تهتف هتافات الانتصار .

بعد ذلك نهض الاسرى وامير هم عبد العزيز بن شعيب، وتقهة روا ووجو ههم نحو الإمبراطور ، حتى لايسيتوا إلى هيبته، حيث انسحبوا إلى نهاية ساحة الأحتفال ، واتخذوا اماكنهم بها . ثم جاء رجال الحسرس الإمبراطورى ، والمحدفين بالأسطول البيزنطى ، والمرتلين بالقصر ، الإمبراطورى ، ووقفوا امام الإمبراطور وعلى عمينه واختتموا الاحتفال بهذه

الابتهالات التى يقولون فيها « العمر المديد للأمبر اطور ، العظيم جدا ، الشديد التقوى ، الدائم الانتصار ، الذى منحه الرب سنوات طويلة . العمر المديد للامبر اطور المصطفى من الرب الذى يرشده المولى وسيرشده دائما . العمر المديد للإمبر اطور ، الشجاع جدا ، الورع دائما . ابن الله ، احفظ ايسام المبر اطور نا استجب لنا ، امنحه حياه طويلة ، نمى ايمان المسيحيين ، نمى قوة الرومان وجيوشهم ، نمى عدد انتصاراتهم ، نمى شجاعة شعب المسيح فوة الرومان وجيوشهم ، نمى عدد انتصاراتهم ، نمى شجاعة شعب المسيح المعبيد المخلصون للإمبر اطور . العمر المديد للاوتوقر اطور العظيم جدا ، الامبر اطور الذى منحه المسيح حكما طويلا . مولانا ، اعطى مائة عام من الحكم المادىء للإمبر اطور التقى».

وبانتهاء هذا اللحن ، انتهت احتفالات النصر ، ونهض الامبراطور من مكانه على المنصه واعتلى صهوة جواده ، وقفل عائدا إلى القصر الإمبراطورى ، بنها غادر جميع الحاضرين ساحة الأحتفال .

وفى الوقت الذى تلقى فيه البيزنطيون نبأ فتح كريت بكل هذا الفرح والأحتفال ، كان وقع نفس الخبر مختلفا تماما على الجماهير الإسلامية ، التى ما أن علمت به حتى صعقت وثارت وأعلنت عن سخطها . وقد ساق المؤرخ المسيحى يحيى الانطاكى - على سبيل المثال - صورة لما حدث في مصر ، قال : « وورد الحبر بذلك (أى بسقوط كريت) إلى مصر يوم الجمعة لنمان خلون من السنة (٣٥٠ ه) وهو يوم عيد العازر قبل الشعانين ، فتجمع فى الحال خلق من رعاع اهل مصر وعوامها ، وقصدوا ايضا كنيسة ميخائيل التى للملكية بقصر الشمع فشعثوها واخربوها خرابا عظيما ، ونهبوا جميع مافيها ، ونهبوا كنيسة مريم السيدة مافيها ، ونهبوا كنيسة مريم السيدة المعروفة بكنيسة البطريرك وشعنوها ايضا» (١) .

<sup>(</sup>١) يحيى الانطاكي : التاريخ ، ص ٨٤ -- ٨٥ (طبعة باريز ١٩٢٤م) .

ولكن ، رغم الغضب والسخط اللذين سادا بين جماهير المسلمين ، الا انهم لم يقوموا بأية محاولة من اجل استرداد كريت من قبضة البيزنطيين والواقع أن الظروف التي احاطت بالإمارات والدول الإسلامية المختلفة كانت هي المسئولة إلى حد بعيد عن هذا النهاون . فبالنسبة للخلافة العباسية ، فان احوالها السياسية لم تتح لها المشاركة في أي نشاط عسكري ضد العدو البيزنطي (١) اما الحلافة الفاطمية فكانت تستعد لمحاولة جديدة لفتح مصر ، هذا الفتح الذي استحوذ على اهمامها ، ولم تسمح لأي شيء بان يباعد بينها وبين تحقيقه . وقد جرت محاولات سابقة في هذا السيل ، كان أولها في عام ٣٠١ ه ( ٩١٣ – ١٩٠١ م ) ، حين ارسل الحليفة الفاطمي المهدي جيشا من افريقيه ، وعهد بقيادته إلى ابنه الى القاسم ، الذي نزل بالإسكندرية واستولى عليها ، كما استولى على الفيوم وعدة بلاد اخرى . ولكن الحليفة العباسي المقتدر ارسل اليه جيشا بقيادة مؤنس الحادم ، فحارب الفاطميين واجلاهم عن مصر ، فعادوا مهزومين إلى المغرب (٢) .

وقد اعاد الفاطميون المحاولة فى العام التالى ٣٠٢ ه ( ٩١٤ – ٩١٥ م ) فارسل المهدى جيشا اخرا قوامه مائة ألف مقاتل ، على رأسه القائد حباسه بن يوسف ، وقد تمكن هذا الجيش من النزول بالأسكندرية ، حيث التقى بالجيش العباسى بقيادة مؤنس الحادم الذى انتصر عليهم بعد معارك متعددة قتل فيها من الفريقين اعداد كبيرة ، ويقال ان عدد القتلى من الجنود المغاربة بلغ سبعة الاف قتيل (٣) . وقد قامت الحلافة الفاطمية بمحاولتها الثالثة فى عام

<sup>(</sup>١) انظر ص ص ٢٣٨ - ٢٤ من هذا الفصل.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : البیان المغرب ، ج۱ ، ص ۱۷۱ ، ابن الاثیر : الکامل ، ج ۳۱ ، ص۱۹۷ ابن الابار ، : الحلة السیر اء ، ج۱ ، ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ج٣ ، ص ٣٦٨ .

٣٠٦ ه ( ٩١٨ -- ٩١٩ م ) ، وتمكن ابو القاسم بن المهدى قائد الجيش القاطمى من دخول الاسكندرية فى ربيع الآخر من عام ٣٠٧ ه ( سبتمبر ٩١٩ م ) فوجدها خالية بعد أن هجرها اهلها ، فاستباحها و كتب إلى ابيله الحليفة المهدى بالفتح ، وارسل ابوالقاسم احد قادته ويدعى سليان بن كافى بالجيوش الفاطمية إلى الفيوم ، ففتحها بالسيف ، واقبلت العساكر من شمال افريقيا بعضها يتلو بعضا ، ثم انتقل ابو القاسم إلى الفيوم ونزل بالاشمونين فى رجب ٣٠٧ ه ( ديسمبر ٩١٩ م ) . وجبى الاموال . لكن الحلافة العباسية ارسلت القائد ثمل بالاسطول الشامى ، فالتقى بالأسطول الفاطمى الراسى بمياه الاسكندرية وانتصر عليه ، وأسر العديد من المغاربة ، وبعد هذه الهزيمة عاد ابو القاسم بجيوشه إلى برقة ثم إلى بلاد المغرب (١) .

ورغم فشل هذه المحاولات ، الا ان الحلافة الفاطمية لم تفقد الأمل فى فتح مصر ، بل ظلت على اهتمامها بهذا الأمر ، وظلت تعبىء كل قواها العسكرية من اجل تحقيقه حتى تجقق بالفعل على يد القائد جوهر الصقلى ، وكان ذلك فى عام ٣٥٨ ه ( ٩٦٩ م (٢) .

اما فيا يتعلق بالخلافة الأموية بالأندلس ، فقد وجد لديها هي الاخرى من الأسباب ما أعاقها عن محاولة استرداد كريت ، ففي الوقت الذي تم فيه الفتح البيز نطى لهذه الجزيرة في مارس ٩٦١ م ( محرم ٣٥٠ ه ) ، كان الخليفة الأموى الناصر لدين الله يعانى من موض خطير ألم به منذ صفر ٣٤٩ ه ( ابريل

<sup>(</sup>۱) این تغری بردی : النجوم الزاهرة، ج۳ ، ص ۱۹۲ ، ابن الاثیر : الکامل ، ج۲ ، ص ۱۹۱ ، ابن عذاری : البیان المغرب ، ج۱ ، ص ۱۸۱ – ۱۸۳ .

 <sup>(</sup>۲) المتمريزى: اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا ، نشر الشيال ص ١٤٨ ، ابن تغرى
 بردى: ، النجوم الزاهرة ، ج٤ ، ص ٢٢٨ ابن ابي دينار: الخلاصة النقية ، ص ٥٨
 الكندى: و لاة مصر ، ص ٣١٥ .

٩٦٠ م ) ولم يبارحه الا بعد أن قضي عليه في ٣ رمضان ٣٥٠ هـ ( نوفمبر ٩٦١ م ) (١) ، وقد خلفه ابنه الحكم بن عبد الرحمن الذي تلقب بالحليفة المستنصر ، وقد استلزم الامرأن يوجه هذا الخليفة جهوده في بداية حكمه إلى توطيد مركزه وتثبيت أقدامه على العرش خصوصا فى بلد كان أهله دائمـــى الثورة والتمرد كالأندلس ، وتحقيقا لذلك قام بعدة غزوات في الاقالم الاندلسية المختلفة (٢) . ثم ألم بالبلاد قحط عام وأعقبه مجاعة كبيرة وذلك في عام ٣٥٣ هـ ( ٩٦٤ م ) شغل المستنصر بالقضاء علمها ومساعدة المحتاجين من جماهر شعبه (٣) . يضاف لذلك ماسبقت الاشارة اليه من أسباب تتعلق بتباعد الحدود بين الأمويين والبيز نطيين وماتر تبعلى ذلك من ابتعادا لامويين عن المشاركة فى الصراع الدائر بين البيزنطيين والمسلمين فى المشرق (٤) ، لذلك كله فقد رأت الحلافة الأموية انه من الأفضل الاستمرار في العلاقات الودية مع بنزنطة ، ومن مظاهر هذا الود ان الحليفة المستنصر ارسل إلى الامبراطور البنزنطي (٥) ، يطلب منه ارسال الفسيفساء التي محتاج الها لتزين المسجد الجامع بقرطبة ، وقد استجاب له الإمراطور على الفور ، وارسل اليه في سنة ٣٥٤ هـ ( ٩٦٥ م ) ثلاثمائة وعشرون قنطارا منها هدية مع أحد الصناع البنزنطيين المهرة . وبعد أن أدى هذا الصانع مهمته بنجاح عاد إلى بنزنطة

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج۲ ، ص ۲۲۳ ، ۲۳۳ ، ابن الابار : الحلة السيراء، ج١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) بشأن تفاصيل هذه الغزوات انظر ابن عذارى : البيان المغرب ، ج٢ ، ص ٢٣٤ – ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج٢ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر الفصل الثاني من هذا البحث ، ص ١٣٢-١٣٢

<sup>(</sup>ه) لم يذكر ابن عذارى اسم الامبر اطور الذى ارسله الخليفة الاموى المستنصر بالله ، وأنما اكتفى بالاشارة إليه باسم «ملك الروم» ، وقد حدد ابن عذارى تاريخ وصول الفسيفاء التى ارسلها الامبر اطور الديز نطى إلى الاندلس سنة ، ٣٥ ه ( ٩٦٥ م ) ، والمعروف ان الجالس على العرش البيز نطى آنذاك كان الامبر اطور نقفور فوقاس ( ٩٦٥ – ٩٦٩ م ) .

« بعد أن أجزل له المستنصر الصلة والكسوه » ، وذلك على حد تعبير المؤرخ المغربي ابن عذاري (١) .

اما بالنسبة لمسلمى الشام ، الذين طالما تعاونوا مع اهالى كريت اثناء صراعهم مع الدولة البيزنطية وعلى الاخص فى النصف الثانى من القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر الميلاديين ، فانه لم تتح لهم الفرصة للقيام بأى دور فعال فى العمل على اسر داد كريت ، اذعاجلتهم الدولة البيزنطيسة بضربات متلاحقة ، افقدتهم القدرة على توسيع داثرة الصراع معها إلى خارج حدودهم الأقليمية . فبعد أن تم الاحتفال بانتصار البيزنطيين واستعادتهم لكريت ، تحرك نقفور فوقاس نحو المشرق لاستثناف الحرب مع المسلمين على الجبة الشرقية للأمبراطورية . والواقع ان فتوحات نقفور فوقاس فى المشرق الإسلامى ، سواء وهو قائد ، او بعد اعتلائه للعرش الامبراطورى من الموضوعات الهامة التى تحتاج لمعالجة موضوعية كبيرة (٢) ، ونظرا لأنها ليست الموضوع الأساسى فى هذا البحث ، ولايتسع الحال لايفائها حقها من المعالجة ، لذلك فسنعرض لها بايجاز و تركيز شديدين يفيان بالغرض المقصود منها ، وهو ايضاح الظروف التى عرضت للمسلمين بالمشرق وقتذاك وحالت بينهم وبين العمل على استرداد كريت من يد البيزنطيين .

وجدير بالذكر ، أن معظم الجهود العسكرية لنقفور فوقاس قد تركزت فى هذه المرحلة فى قيليقية وشمال الشام ، وهى المناطق التابعة آنذاك لسيف الدولة بن حمدان ، حاكم امارة حلب ، وذلك رغبة منه فى كسر شوكة

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى : البيان المغرب ، ج٢ ، ص ٢٣٧ - ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) من أحسن البحوث التي كتبت في هذا الموضوع ، كتاب الاستاذ الدكتور عمر كمال توفيق «الامبر اطور نقفور فوقاس و استرجاع الاراضي المقدسة» الاسكندرية ٩ ه ١٩ .

هذا الأمير المسلم الذى حمل لواء الجهاد ضد البيزنطيين فى وقت شغل فيه كل حاكم من حكام المشرق الإسلامى بمشاكله وخصوماته مع جيرانه المسلمين ، عن مواجهة المشكلة الكبرى الخاصة بزحف النفوذ البيزنطى على هذه المناطق الحيوية .

ففى أواخر عام ٩٦١ م (٣٥٦ هـ) سار نقفور على رأس جيوشه ونزلوا بقليقية حيث هاجموا مدينة عين زربه ، وفرضوا الحصار عليها ، فأرسل سيف الدولة جيشا بقيادة والى طرسوس رشيق النسيمى لانقاذها من حصار البيز نطيين ، ولكن نقفور قضى على هذه الحملة وانزل الهزيمة بهذا الجيش ، ويقال ان عدد القتلى من المسلمين بلغ خمسة آلاف ، كما اسر البيز نطيون اربعة آلاف اخرى (١) . وواصل نقفور حصاره للمدينة حتى استسلم له الأهالى فى فبراير ٩٦٢ م ( المحرم ٣٥١ هـ) ، بعد ان وعدهم بالأمان ، ثم النقض وعده ، وامر هم بمغادرة المدينة على الفور ، فلبوا اوامره (٢) . ويذكر ابن الاثير ان نقفور ظل واحد وعشرين يوما فى اقليم قيليقية استولى اثناءها على ٤٥ حصنا من حصون المسلمين (٣) . ثم سار نحو شمال الشام فاستولى على بعض الحصون مثل رعبان ودولوك ومرعش ومنبج (٤) ، وبعدها غادر فقفور اراضى المسلمين وعاد إلى العاصمة البيز نطية ليقضى بها فترة الصيام وبعد رحيله شغل المسلمون باسترجاع كل مااستولى عليه من الحصون ، كما

<sup>(</sup>۱) يحيى الانطاكى : التاريخ ، ص ۱۱۸ (طبعة بيروت ۱۹۰۵) ابن العديم : زبدة الحلب، في تاريخ حلب ج۱ ض، ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ٢ .

 <sup>(</sup>٣) ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٤) يحيى الانطاكى : التاريخ ، ص ١١٨ (طبعة بيروت ١٩٠٥) ، ابن العديم : زبدة الحلب ، ج١ ، ص ١٣٢ . راجع ايضا :

C.M.H, vol V, p 83, pp. 144—145.

اعاد سيف الدولة بناء عين زربة بعد التخريب الذى لقيته على يد القوات البيزنطية (١) .

وفي ديسمبر من عام ٩٦٢ م ( ذي القعدة ٣٥١ هـ ) قام نقفور فوقـــاس محملة جديدة على شمال الشام ، وكان هدفه هذه المرة مدينة حلب مقـــر سيف الدولة وعاصمة امارته ، ولم يكن سيف الدولة في حالة استعداد تمكنه من منازلة البيزنطيين ، اذكان قد ارسل غلامه نجا على رأس جيشه للأنقضاض على الجيش البنزنطي ، ولكن نجا سلك طريقا غير الطريق الذي سلكته القوات البيز نطية فلم يقدر له لقاءهم . لذلك اضطر سيف الدولة لمواجهة البيز نطيين في معركة لم يستعد لها ، فحلت به الهزيمة وانسحب إلى قنسرين ، وقد استولى نقفور على قصر سيف الدولة وكان خارج مدينة حلب واستحوذ على جميع ماحواه القصر من ذخائر وأموال (٢) . ثم نزل نقفور بقواته على مدينة حلب وفرض الحصار علمها ، وقد أبدى الأهالي مها شجاعة نادرة فى الدفاع عـــن مدينتهم مما اضطر البنزنطين إلى التقهقر والأنسحاب حتى جبل جوشن الذى يقع إلى غربى المدينة ، على ان الفتنة سرعان مااندلعت في حلب ، فترك الأهالي اماكنهم على السور ولحقوا تمنازلهم ليحفظوها من النهب. وقد اتاح ذلك للبهزنطيين الفرصة كى يتسلقوا الأسوار ويفتحوا بوابات المدينة ويقتحموها حيث اعملوا الذبح والتقتيل في الأهالي ، واستحوذوا على غنائم هاثلة ، ثم انسحبوا منها بعد أن ظلوا بها لمدة ستة أيام ، لم ينجحوا خلالها في الإستيلاء على القلعة التي ظلت بيد المسلمين ، وبعد مغادرة نقفور لحلب في ٣١ديسمبر

<sup>(</sup>١) ابن االاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ه .

 <sup>(</sup>۲) ابن العديم : زبدة الحلب ، ج۱ ، ص ۱۳٤ ، – ۱۳۵ ، ابن مسكويه : تجارب الام ،
 ص ه ۱۹ ، حاشية رقم (۱) ، ابن الاثير ، الكامل ، ج۱ ، ص ۳ .

٩٦٣ م ( ذى القعدة ٣٥١ هـ ) اتخذ طريقة إلى القسطنطينية ، وكان ذلك نهابة المرحلة الأولى فى سلسلة صراعه مع المسلمين فى الشام (١) .

وقد تطورت الأمور في بيزنطه بشكل ادى إلى اعتلاء نقفور فوقاس للعرش البيزنطى ، ففي ١٥ مارس ٩٦٣ م ، توفى الإمبراطور رومانوس الثانى ، وخلف ولدين صغيرين هما باسيل الذى كان يبلغ من العمر آنذاك خمس سنوات ، وقسطنطين وكان في الثانية من عمره . ولما كان لا بد مسن قيام وصى على الطفلين القاصرين ، يتولى تصريف شئون الإمبراطورية ، فقد طمع نقفور في ان يكون هو ذلك الوصى ، ولم يلبث ان نادى به جنوده امبراطورا في ٢ يوليه ٩٦٣ م ، في مدينة قيصرية في قباد وقيا ، ثم تم تتوليمه بعد ذلك رسميا في القسطنطينية . ولكي يؤمن نقفور منصبه ويضفى عليه الصبغة الشرعية ، تزوج من ارملة الإمبراطور الراحل ووالدة الإمبراطورين الطفلين الشابه الجميلة ثيوفانو Theophano (٢)

وقد أكمل الامر اطور نقفور فوقاس فتوحاته فى قيليقية وشمال الشام ، تلك الفتوحات الى بدأها وهو قائد ، ففى شهر يوليه من عام ٩٦٤ م (رجب ٣٥٣ هر) قام بحملة على المسلمين استعاد خلالها مدينة عين زربة وفتح أدنه ثم انتقل إلى طرسوس والمصيصه فحاصرها ونظرا لحصانة المدينتين فقد طال أمد الحصار ، ولما حل فصل الشتاء ترك نقفور شقيقه ليون فوقاس امام طرسوس وامره بالأستمرار فى حصارها ، كما ارسل بفصائل من الجيش

<sup>(</sup>۱) ابن العديم : زبدة الحلب ، ج۱ ، ص ۱۳۷ ، يحيى الانطاكى : التاريخ ، ص ۱۱۹ طبعة بيروت ، ابن مسكوية : تجارب الام ، ص ۱۹۲ – ۱۹۳ ، ابن الاثير : انكامل ج۷ ، ص ۳ .

<sup>(</sup>٢) عمر كمال نوفيق : الامبر اطور نقفور فوقاس ، ص ١٤.

لتعزيز حصار المصيصة ومنع وصول اى مؤن او امدادات اليها ، اما نقفور فقد عاد إلى قلعة دروزو Diozio بآسيا الصغرى ليقضى بها فصل الشتاء (١) . وفي ١٣ يونيه ٩٦٥ م (٧ جمادى الثانى ٣٥٤ ه) ظهر نقفور من جديد فى قيليقية واتجه إلى المصيصة ونجح فى اقتحامها بعد أن انهكت المدينة من المجاعة وانتشار الأمراض (٢) . وقد تعرض اهاليها للقتل والأسر ، ويقال ان عدد الأسرى الذين ارسلهم نقفور إلى القسطنطينية من اهالى هذه المدينة بلغ نحو الف شخص (٣) . ثم انتقل نقفور إلى طرسوس واجتمع بشقيقه ليون وقواته واصلوا حصارها ، فطلب اهلها التسليم فأجابهم نقفور إلى ذلك وعاملهم بلطف ثم امرهم ممغادرتها فلبوا أوامره (٤) .

وفى خريف عام ٩٦٦ م ( ٣٥٥ ه ) قام نقفور بحملة جديدة على المسلمين بالمشرق فهاجم بعض البلاد الجزرية وهى آمد ودارا ونصيبين وقتل وأسر الكثيرين من اهالى هذه البلاد ، ثم نزل على شمالى شرق الشام ، وحاصر منبج وطلب من اهلها تسليمه قرميدة السيد المسيح ، وحين اجابوه إلى طلبسه رفع الحصار عنها ولم يعرض لهم بمكروه . واستولت قواته على قافلة واردة من ميافارقين ، ثم نزل على وادى بطنان واسر عددا من الأهالى، وفتح تيزين وحصن ارتاح الواقع بين حلب وانطاكية ، وبذلك اصبح فى موقف يسمح

Zonaras: Liber XVIII, pp. 501-502

Zonaras, p 502

<sup>(</sup>١) كيدرينوس: ص ص ٣٦١ – ٣٦٢ . باليونانية .

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير : الكامل ، ج٧ ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، ج٧، ص ٢٣، ابن مسكويه: تجارب الام، ج٢، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٤) كيدرينوس ، موجز التاريخ ، ص ٣٦٢ – ٣٦٣ . باليونانية .

انظر كذلك : ابن الاثير ، الكامل ، ج٧ ، ص ١٣ ، ابن مسكوية : تجارب الام ، ح٢ ، ص ٢١١ .

له بتهديد البلدين . وقد اتجه نقفور إليها وحاصرها سبعة ايام خرب خلالها الأراضى المجاورة لها ، ثم رفع الحصار وعاد إلى القسطنطينية نظرا لاقتراب فصل الشتاء (١)

وقد استأنف نقفور عملياته العسكرية ضد المسلمين في خريف عام ٩٦٨ م ( ٣٥٧ ه ) فخرج على رأس جيش كبير بلغ نحو ثمانين الف مقاتل وكان هدفه الرئيسي من هذه الحملة هو فتح مدينة انطاكية . وقد اتخذ نقفور طريقه في ديار مضر، ونازل أرزن وكفرتوثا ونكل بأهالي هذه البلاد ، ثم اتجه إلى أنطاكية فابدى الأهالي مها مقاومة شجاعه ، اضطرت نقفور إلى الرحيل من أمامها بعد ان هددهم بالعودة والاستيلاء على مدينتهم ، ثم نزل على معسرة مصرين واسرا هلها وفتح معرة النعمان وكفر طاب وشنزر وحماه وحمص واتجه إلى طرابلس على ساحل الشام ، وخرب اراضها وحاصر مدينة عرقة وافتتحها ثم انتقل إلى البلاد الساحلية ففتح حصون انطرسوس ومرقيه وحاصر اللاذقية ، ولكن اهلها دفعوا اليه مبالغ كبيرة من المال وعقدوا معه صلحا مقابل رفع الحصار ، فأجامهم إلى طلمهم وعاد إلى انطاكية حيث فرض الحصار علمها (٢). و لما كان الشتاء وشيكا فقد رجع عن المدينة وأجل مها جمتها للعام التالي ، وقام بتشييد حصن على مكان مرتفع في مواجهة انطاكية وعهد إلى ميخاثيل بورتزيس ــ وهو المعروف لدى المؤرخين المسلمين باسمالبرجيــ أمر الاشراف عليه ومراقبه انطاكية ، ومنع وصول اية مؤن او ذخائر حربية إلى اهالها ، اما بقية الجيش البنز نطى ، فقد اسند قيادته إلى بطرس فوقـــاس

<sup>(</sup>۱) يحيى الانطاكي : التاريخ ، ص ۱۲۷ (طبعة بيروت) ، ابن الاثير : الكامل ، ج۷ ، ص ۱۲۰ راجر كذلك : عمر كمال توفيق : الاسراطور نقفور فوقاس ، ص ۲۷ - ۳۶ .

<sup>(</sup>۱) يجيى الانطاكى : التاريخ ، ص ۱۳۰ - ۱۳۰۱ ، انظر ايضًا :عمر كمال توفيق . الامبر اطور نقفور فوقاس ، ص ۳۵ – ۳۹ ، سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ۱۰۰ ، ص ۲۰۰

الذى يذكره المؤرخون المسلمون باسم الطربازى ــ وامره نقفور بأن يعسكر في قيليقية لقضاء فترة الشتاء بها أما هو فعاد إلى القسطنطينية (١) واثناء مراقبة بورتزيس لأنطاكية سنحت له الفرصة للأستيلاء عليها ، وبمساعدة بطرس فوقاس تمكنت القوات البيزنطية من اقتحام المدينة في ٢٨ اكتوبر ٩٦٩م (١٤ ذي الحجة ٣٥٨ هـ)(٢) . وكان ذلك آخر انتصار حققه نقنمور فوقاس ، اذ لم يلبث أن لقى مصرعه في ١٠ ديسمر ٩٦٩ م على يد جماعة من المتآمرين على رأسهم يوحنا تزيمسكس ، الذي خلفه على عرش الإمر اطورية البيزنطية (٣)

وهكذا لم تترك الدولة البيزنطية للمسلمين في المشرق ، الفرصة للعمل على استرداد كريت ، بل لاحقتهم بالحروب المستمرة ، التي اثقلت كاهلهم واخذوا يرزحون تحت وطأتها ، ويطلبون لأنفسهم الحلاص منها .

ومن هذا العرض للظروف التي ألمت بالقوى الإسلامية المختلفة في انحاء العالم الإسلامي ، يتضح ان كل طرف من اطرافها قد شغل بمشاكله وظروفه المحلية ، مما اتاح الفرصة لبيز نطة لاحكام قبضتها على كريت ، وتأكيد سيطرتها عليها". وبذلك وضعت هذه الحاتمة المؤلمة لملحمة البطولة التي خط سطورها فئة من المسلمين اتخذوا من الجهاد في سبيل الله طريقا لحياتهم .

<sup>(1)</sup> Zonaras, Liber XVIII, pp. 508-509

راجع كذلك .

Ostrogorsky, op cit., p. 257; Vasiliev, Histoire de l'empire Byzantine p. 408.

<sup>(</sup>٢) كيدرينوس ، موجز التارنخ ، ص ص ٣٦٦ – ٣٦٧ . باليونانية .

<sup>(</sup>٣) هذا وقد اكل الامبر اطور: يوحنا تزيمسكس (٩٦٩ – ٩٧٥ م) الفتوحات النيز نطية في المشرق الاسلامي ، فقام بعدة حملات في هذا السبيل ، وبشأن التفاصيل الحاصة بها انظر ، عمر كال توفيق مقدمات العدو ان الصليبي ، «الامبر اطور يوحنا تزيمسكس وسياسته الشوتية الاسكندرية ، ١٩٦٦ .



أستعرضنا في هذا البحث الدور الذي قام به مسلمو كريت في الصراع البيزنطي الإسلامي في العصور الوسطى ، وفي تقييم هذا الدور بمكن القول أنهم ساهموا الى حد كبىر في القضاء على السيادة البحرية البيزنطية على الجزء الشرق من حوض البحر الأبيض المتوسط ، تلك السيادة التي استمرت قبل ذلك قرونا عديدة بلا منازع . كما ساعدوا كذلك على ارساء قواعد السيطرة البحرية الإسلامية على هذا الجزء الهام من عالم العصور الوسطى \_ ويؤكد المؤرخ أرشيبالد لويس هذه الحقيقة بقوله : «بدأ عهد جديدفي التاريخ البحري البيز نطى فى البحر المتوسط باغارة المسلمين على صقلية ثم باستيلائهم على كريت عام ٨٢٧ م ، وانتهى مهذين الحادثين أيضا عهد العجز عن تحدى الإمير اطورية وأخذت السيطرة على البحر المتوسط تنتقل إلى المسلمين الذين انتشروا على الشواطيء الجنوبية لذلك البحر ، من جبال طوروس حتى جبال البرانس ولم يتم هذا التغيير كله دفعة واحدة ، بل ظلت لحكام القسطنطينية سيطرة على بعض القوات البحرية الهامة ، كما أنهم ظلوا يكافحون ببسالة ضد أعدائهــــم المسلمين في شرق البحر وغربه . . . . . وحاولوا استعادة كريت بأرسال الحملة تلو الحملة لطرد القرصان المسلمين من ارض الجزيرة ، ولكنهم كانوا فيها عدا فترات محددوة في موقف المدافع لا المهاجم ، كما أن ما أخفقوا فيه يرجح كثيرا ماحققوه ، وعلى هذا لم يأت القرن العاشر الميلادى الا وقد انتقلت السيادة الكاملة في البحر المتوسط لاعدائهم المسلمين (١)

والواقع أن الأثار المترتبة على استيلاء المسلمين على كريت لم تقتصر على البحار الشرقية وانما تعدتها إلى المساس بمركز بيزنطة فى الغرب، فان انشغالها المدائم بموضوع كريت، وما سببه لها المسلمون بها من مشاكل ومضايقات

<sup>(</sup>١) لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ص ٢١١ .

مستمرة ، وعلى الأخص فى بحر ايجه ، كان من العوامل الهامة التى أدت إلى تعريض مركزها فى صقلية وجنوب ايطاليا للخطر ، اذ كان من العسير على بيز نطة أن تحارب أعداءها المسلمين فى الشرق والغرب فى وقت واحد. ليس ذلك فحسب ، بل لقد مست هذه الأثار كذلك علاقات الدولة البيز نطية بجير انها البلغار والروس ، وقد مر بنا كيف استغل اولئك وهؤلاء الهزائم التى أوقعها مسلمو كريت بالدولة البيز نطية لكسب الإمتيازات على حسامها إلى حسد استقطاع اجزاء من اراضها (١).

هذا ولم يؤثر وقوع كريت فى يد المسلمين على مركز بيز نطة السياسى فقط ، بل كانت له آثاره كذلك على مركز ها الأقتصادى ، بعد أن فقدت هذه الجزيرة التى لعبت دورا هاما كطريق تجارى لنقل البضائع بين الشرق والغرب . ذلك أن طريق التجارة المألوف بين الشرق والغرب كان الطريق المار بكريت وقبرص وعلى طول الساحل الجنوبي لاسيا الصغرى . وهناك طريق آخر هو المطريق المباشر بين كريت والإسكندرية (٢) .وكانت بيز نطة تجيى مكوسا هائلة من السفن التجارية المارة بهذين الطريقين نتيجة لحصارها المحكم واشرافها الدقيق عليها ، وكان فى استطاعة القوة البحرية البيز نطية أن تقف فى وجه التجارةالذاهبة إلى المغرب أو إلى مصر وسورية وشمال أفريقية ، واذا أمكن لسفينة تجارية أن تفلت من هذا الحصار عند مكان ما ، فهناك اماكن اخرى عكن منعها من الأفلات للمرة الثانية (٣) . وباستيلاء

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثالث من هذا البحث ص ص ٢٠١-٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) لويس: القوى البحرية والتجارية ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) لويس: نفس المرجع ص ١٤٢

المسلمين على كريت وسيطرتهم على المضايق البحرية الهامة ، انهارت السيادة البيزنطية على طرق التجارة فى شرقى البحر الأبيض المتوسط ، مما ادى إلى الأضرار عركز بنزنطة الأقتصادية .

والجدير بالذكر ، أنه رغم الدور العظيم الذى قام به مسلمو كريت في النضال ضد العدو البيزنطى لفترة تزيد على القرن من الزمن ، وما أنزلوه به من خسائر عسكرية واقتصادية ، الا أن عددا من المؤرخين وخاصة الغربيين منهم (١) ، قد حرصوا على اضفاءصفةالقر صنة(٢)على الأعمال البطولية

(١) انظر المراجع التالية :

Brehier, Vie et mort de Byzance, p. 149; Finlay, History of Greêce vol 11, p. 251; Schlumberger, Un Empereur Byzantin, p. 33; Vasiliev, Histoire de l'empire Byzantin, tome I, p. 367; Bloy, Constantionople et Byzance, pp. 17—20.

راجع كذلك ، فازيلييف ، العرب والروم ، ص ١٨٧ ، لويس ، القوى البحرية البيز نطية ص ٢١١ ومابعدها .

هذا وقد تأثر بهم بعض المؤرخين المسلمين انظر على سبيل المثال : العربي : الامبر اطورية البيز نطية ص ٣٦٨ ، ص ٣٦٩ ، عصمت راشد : كريت تحت الحكم المصرى ص ص ص ٢٤٠ ، ٢٤ و ٢٠ .

(۲) لقد انتشرت القرصنة فى حوضى البحر المتوسط الشرق والغربي منذ منتصف القرن التاسع الميلادى ، و كانت جاعات القراصنة تتكون من جنسيات مختلفة ، فكان بيهم أعداد كبيرة من أهالى ايطاليا والبلقان وجنوبي فرنسا والمغرب ، و كانت الشواطئ الاوروبية للحوضين الشرق والاوسط للبحر المتوسطحافلة بمراكز القراصنة المسيحيين الذين كانوا لايفرقون بين البلاد الاسلامية والمسيحية ، فكانوا يغزون سواحل الدولة البيز نطية وسواحل ايطاليا والاندلس ويروعونها ويقول المؤرخ الفرنسي ليني بروفنسال : «وكانت مهاجمة السفن في البحر وأسر من فبها ثم المساومة على فدائهم ، امر لا دخل فيه للملوك نصارى كانوا أو مسلمين ، ولم يكن هؤلاء وأولئك ليهتموا بنزول القرصان على شراطئ ممتلكاتهم إلا في الحالات التي يصبح فيها هذا النزول خطرا على أراضيهم ، و كان لابد في هذه الحالة أن يكون الديهم من القوة مايستطيعون به مدافعة أولئك الطغاة ولكن الخالب أن عبىء هذه المدافعة كان الديهم من القوة مايستطيعون به مدافعة أولئك الطغاة ولكن الخالب أن عبىء هذه المدافعة كان التريخية المصرية تحت عنوان «أثر ظهور الاسلام في البحر الابيض المتوسط» المجلد الرابع العدد الأول ، مايو ١٩٥١ ص ١٩٨ . راجع كذلك عن القرصنة كتاب لويس : القوى البحرية و التجارية في حوض البحر المتوسط مواضع متفرقة من الكتاب .

التى قامت بها هذه الفئة من المسلمين . ولا شك ان اصرارهم على ذلك لا محلو من روح التعصب ، اذ المعروف أن قراصنة المسلمين كانوا شيئا آخر غير المحاهدين الذين كانوا يغازون النصارى بدافع ديى (١) و كان مسلمو كريت من هذه الفئة الأخيرة ، أى فئة المحاهدين . فقد ثبت في أكثر من موضع من هذا البحث مما رسبهم للجهاد ضد البيز نطين ، يضاف لذلك أبهم قد مارسوا مع الدولة البيز نطية حربا محرية وبرية منظمة لا يعرفها القراصنة (٢) . كما أنه لم يأت في أى مصدر عربي أو بيز نطى اشارة إلى أية غارة قام بها المسلمون بكريت ضد ساحل من السواحل الإسلامية ، مثلما كان يفعل القراصنة المسلمون و المسيحيون الذين كانوا يغيرون على البلاد الإسلامية و المسيحية على السواء ، ودون تفرقة أو تميز (٣) و كان هدفهم الأول والأخير هو الحصول على الغنائم والاسلاب ، لا بهمهم مصدرها ، ولا لمن تنتمي ، وسواء أكان أصحابها ممن يتفقون أو يختلفون معهم في العقيدة الدينية بل على العكس من ذلك ، قام المسلمون بكريت بدور المدافع عن السواحل الإسلامية في شرق ذلك ، قام المسلمون بكريت بدور المدافع عن السواحل الإسلامية في شرق البحر المتوسط ضد غارات البيز نطيين ، كما أنهم حرصوا على مساندة القوى البرسلامية المختلفة ، أثناء صراعها مع العدو البرنطي (٤) .

وان كان هؤلاء المؤرخون المذكورون قد انخذوا من أعمال التخريب والسلب والأسر التي قام بها مسلمو كريت في الأراضي البيزنطية ، دليلا يبيح لهم نعتهم بالقراصنة ، فانه يمكن القول أن هذه الأعمال لاتتنافي مع احكام

<sup>(</sup>١) انظر مقالة الدكتور حسين مؤنس سالفة الذكر ، ص ١٢٧

<sup>(</sup>٢) انظر مثالا للحرب البحرية المنظمة في الفصل الثالث من هذا البحث وهو الخاص بفتج مدينة الوثيك و منالا آخر للحرب البرية المنظمة في الفصل الرابع ، ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) انظر مقالة الدكتور حسين مؤنس في المجلة التاريخية المصرية ، ص ١٢٦ ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) تمت الاشارة في الفصل الثاني من هذا البحث إلى اشتر اك الاسطول الكريتي في فتح صقلية ، انظر ص ١٠٦.

الجهاد الإسلامي حيث أن الدين الحنيف قد أباح للمجاهد الاستيلاء على غنائم وأسلاب عدوه ، وهناك روايات عديدة تروى عن الرسول عليه السلام ، وكلها تبيح للمسلمين المجاهدين للحصول على الغنائم من أعدائهم (١) . وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مشل المجاهد في سبيل الله ، والله أعلم بمن بجاهد في سبيله ، كمثل الصائم القائم ، وتوكل الله لمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة ،أو يرجعه سالما مسم أجر وغنيمة»(٢) .

وهكذا يتضح أن الجهاد الديني ، لا يتنافى مع اكتساب المغانم ، وتخريب المواقع ، وأسر الأعداء ، وان الحكم على هذه الأعمال يتوقف على وجهة النظر المتعصبة أو المنصفة .

أما عن النتائج الي ترتبت على استرجاع بيز نطه لكريت في عام ٩٦١ م / ٣٥٠ ه فبقدر ماكانت شديدة الأهمية بالنسبة للجانب البيز نطى ، فانها في نفس الوقت كانت خطيرة على المسلمين ، بعدأن فقدو اهذه الجزيرة التي كانت من اهم نقط الأرتكاز البحرية للمسلمين في شرقى البحر الأبيض المتوسط ، والتي كان لها دور فعال في حماية سواحل المشرق الإسلامي، وعلى الأخص اقليم مصر من عدوان البحرية البيز نطية ، والتي لعبت دور اهاما في عرقلة النشاط العسكرى البيز نطى ضد اقليم الشام ، حتى ان بيز نطه لم تنجح في تحقيق انتصاراتها وفنوحاتها العديدة في هذا الإقليم في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي ، الا بعد فرض سيطرتها على كريت في عام ٩٦١ م . وقد ترتب على سقوط كريت في يد البيز نطيين أن أصبح الطريق مفتوحا أمامهم لغز وجزير

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم ، الجزء السادس ، ص ص ١٤٧ - ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الشانعي : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج٦ ، ص ٥ – ٦

اقبرص في عام ٩٦٥ م / ٣٥٤ ه و اخر اجها من دائرة النفوذ الإسلامي ، بعد أن ظلت في يد المسلمين لملمة سبع وسبعين عاما (١). كما مكن اللبولة البيزنطية كذلك من اعادة الأمن والسلام إلى منطقة البحر الإيجي ، والعمل على تأمين طرق مو اصلاتها البحرية في المياه الشرقية خوض البحر الأبيض المتوسط وكان ذلك تدعيا حيويا لمسيادة البحرية البيزنطية ، بعدما تعرضت للخطر زمنا طويلا من جانب جزيرة كريت الإسلامية .

<sup>(</sup>١) تم اسرداد بين نطه بخزيرة تعرص في عهد الاسر اطور نقفور فوقاس (٩٦٣ - ٩٠٦٩ م) الذي أرسل علمها حملة محرية بقيادة البطريق نقيتاس ، انظر المصدر التالي :

راجع أيضا:

Ostrogorsky, History of the Byzantine State, p. 257; Finlay History of the Byzantine Empire p. 307.



## الملحــق رقــم (١)

الرسالتان المتبادلتان بين الامبراطور ثيوفيل والحليفة المأمون

من ابرز الأحداث في التاريخ البيزنطي خلال عهد الإمبراطور ثيوفيل ، الحروب ضد الدولة العباسية ، التي كان مسرحها اقليم آسيا الصغرى ، والتي حقق فيها العباسيون انتصاراتهم العديدة على الدولة البيزنطية . وخلال الصراع الذي اشتغل بين ثيوفيل والحليفة العباسي المأمون ، وبعد أن ادرك الإمبراطور البيزنطي التفوق العسكري للجانب العباسي ، ارسل للخليفة المأمون هذه الرساة بلتمس منه فيها قبول العرض الذي سبق ان تقدم به لأقر ار السلام ، واحلال الهدنة بينها ، كسا عرض عليسه تبادل الاسوى ، وتأسسن طرق المواصلات بين الدولتين ، وحرية التجارة بين المسلمين والبيزنطيين . على أن رد الحليفة المأمون جاء غيبا لآمال الامبراطور ثيوفيل في الصلح والهدنة ، اذ اشترط لقبول عرض الامبراطور شروطا قاسية كان من العسر على الجانب البيزنطي قبولها ، وهي دعوة الامبراطور ثيوفيل ورعاياه لأعتناق الدين الإسلامي الحنيف ، فان أبي ، فعليه ان يدفع الفدية للخليفة العباسي وقد رفض الامبراطور قبول شروط المأمون ، لذلك فقد اشتعلت الحرب بين الطرفن من جديد ، وواصل العباسيون انتصاراتهم على الدولة البيزنطية حي تم لهم فتح مدينة عمورية مسقط رأس الأسرة العمورية الحاكمة في برنطة .

## نيص رسالية ثيوفيدل (١)

 نفسك ، وفى علمك كاف عن اخبارك . وقد كنت كتبت اليك داعيا إلى المسالمة ، راغبا فى فضيلة المهادنة ، لتضع اوزار الحرب عنا ، ونكون كل واحد وليا وحزبا ، مع اتصال المرافق ، والفسح فى المتاجر ، وفك المستأسر ، وأمن الطرق . فان ابيت ، فلا ادب لك فى الحمر ، ولا از خرف لك فى القول ، فانى لخائض اليك غمارها ، آخذ عليك اسدادها ، شأن خيلها ورجالها ، وان افعل فبعد ان قدمت المعذرة ، واقمت بينى وبينك علم الحجة و السلام .

## نص رد المامون (١)

. . . أما بعد ، فقد بلغنى كتابك فيا سألت من الهدنة ، ودعوت اليه من الموادعة ، وخلطت فيه من اللين والشدة ، واستعطفت به من شرح المتاجر واتصال المرافق ، وفك الاسارى ، ورفع القتل والقتال . فلولا مارجعت اليه من اعمال التؤدة والأخذ بالحظ فى تقليب الفكرة ، والا اعتقد الرأى فى مستقبله الا فى استصلاح ما أوثره فى معتقبه ، لجعلت جواب كتابك لحيلا تحمل رجالا من اهل البأس والنجدة والبصيرة ، ينازعونكم عن ثكلكم ، ويتقربون إلى الله بدمائكم ، ويستقلون فى ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم ثم اوصل اليهم الأمداد ، وابلغ لهم كافيا من العدة والعتاد . هم اظمأ إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة ، من نخوف معرتهم اليكم ، موعدهم احدى موارد المنايا منكم إلى السلامة ، من غوف معرتهم اليكم ، موعدهم احدى بالمواظبة التي يثبت الله بها عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معك الى الوحدانية والشريعة الحنيفية ، فان ابيت ، ففدية توجب ذمة و تثبت نظرة ، وان تركت الصفة ، والسلام على من اتبع الهدى .

<sup>(</sup>١) انظر نص الرسالة التي رد بها الخليفة المأمون على الامبر اطور ثيوفيل في المصدر التالي ، الطبرى : تاريخ الام و الملوك ، ج٠١٠ ، ص ص ٢٨٣ – ٢٨٤ .

#### ملحق رقــم (۲)

## كتاب الأمير عبد الرحمن الثانى إلى الإمبراطور ثيوفيل

ان الباحث فى تاريخ العلاقات البيزنطية الإسلامية ، لا يحفى عليه ، العلاقات الودية التى ربطت بين الدولتين البيزنطية والأموية بالأندلس ، وكانت هذه العلاقات احد الدوافع الرئيسية التى حدت بالإمبراطور البيزنطى ثيوفيل ، إلى التوجه للأمير الأموى عبد الرحمن الثانى ، يشكو اليه من الضربات العنيفة التى الحقها به مسلمو كريت نتيجة لغاراتهم المستمرة على الممتلكات البيزنطية ، وكذلك الهزائم العديدة التى انزلها به العباسيون فى آسيا الصغرى ويطلب اليه ان ينعقد بينها حلف ضد العباسيين وضد امارة كريت الإسلامية وقد رد عليه الأمهر الأموى هذا الكتاب الذى نحن بصدد معالجته .

والملاحظ ان الإمبر اطور ثيوفيل قد استغل العداء القائم بين الأمويين والعباسيين من ناحية، وبينهم وبين مسلمي كريت من الناحية الأخرى، لأقناع الامير الأموى بقبول اقتر احه لعقد حلف بينها ضد العدو المشترك لكليها. وبالنسبة للعباسيين ، فهم الذين اسقطوا الحلافة الأموية في المشرق في عام ١٤٢ هـ (٧٤٨ – ٧٤٨ م) بعد حروب عنيفة بينهم وبين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم (١) ، اخر الحلفاء الأمويين ، وانهي الأمر بقتلهم له ، واحترت

(۱) كان الحليفة مروان يكنى ابا عبد الملك ، وبويع للخلافة بمدينة دمشق فى ١٤ صفر ١٢٧ هـ (منتصف نوفمبر ٤٤٧ م) وقبل انما بويع بمدينة حران بديار مضر ، وقتل بقرية بوصير من قرى الفيوم بأقليم مصر ، وذلك فى أول سنة ١٣٧ هـ ١٤٧ م انظر ، المسعودى : مروج اللهب ومعادن الجوهر ، ج٢ ، طبعة بولاق ، ١٣٨٣ هـ ١٠٥٥ .

رأسه ، وأرسلت إلى ابو العباس السفاح (١) ، اول الحلفاء العباسيين ، ولم يكتف العباسيون بذلك ، بل نكلوا بأهل هذا الخليفة ، وطاردوهم فى كل مكان (٢) . ومنذ سقوط الحلافة الأموية والأمويون يرغبون فى استعادة ممتلكاتهم السابقة ، واعادة بناء صرح الحلافة الأموية الذى انهار بالمشرق .

اما بالنسبة لمسلمى كريت ، فهم الرعايا السابقين للأمويين ، الذين ثاروا على السلطات فى الأندلس فى ١٣ رمضان عام ٢٠٢ ه ( ٢٥ مارس ٨١٨م) ، وانتهى الأمر بطر دهم من البلاد ، ثم نزولهم بمدينة الأسكندرية ومشاركتهم فى احداثها السياسية ، حتى خروجهم منها فى عام ٢١٢ ه ( ٢٨٧ م ) وفتحهم لجزيرة كريت . ويعتبر كتاب الأمير الأموى عبد الرحمن الثانى ، للامبر اطور ثيوفيل ، وثيقة تاريخيه هامة ، تؤكد ان هذه الجزيرة كانت تدين بالولاء السياسى للدولة العباسية ، وليس للدولة الأموية بالأندلس ، كما ذكر بعض المؤرخين (٣) .

ورغم ان الأمر عبد الرحمن قد رحب باقتراح الإمراطور ثيوفيك الحاص بعقد تحالف بينها ، وأبدى استعداده لقبوله ، الا أن الأحداث الى تعرضت لها كل من الدولتين الأموية والبيزنطية فى الفترة التالية ، لم تتصح للطرفين الاستمرار فى المفاوضات الحاصة بهذا المشروع ، فأهمله الجانبان ، وبذلك قضى عليه بصفة نهائية .

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، بويع للخلافة فى ١٣ ربيع ، الاخر سنة ١٣٢ ه (نوفمبر ٧٤٩ م) ، وقيل فى النصف من جمادى الاخرة من نفس السنة و توفى فى ١٢ ذى الحبجة ١٣٦ ه (يونيه ٤٥٧ م) . وعمره آنذاك ثلاث و ثلاثين سنة . أنظر المسمودى ، نفس المصدر ، ج٢ ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفاصیل الحروب بین العباسیین و الخلیفة مروان بن محمد وماارتبط جذه الحروب من احداث فی المصدر التالی ، المسعودی : مروج الذهب ، ۲۰ ، ص ص ۲۰۵ – ۱۹۴ .

<sup>(</sup>٣) انظر ، نبيه عاقل : الامبر اطورية البيز نطية ، ص ١٩٣ . وراجع كذلك الفصل الاول من هذا البحث ، ص ٩٢ ، حاشية رقم (٣) .

# نص الكتــاب (١) بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد ، فقد بلغى كتابك تذكر فيه الذى كان عليه من مضى منكم لأولينا من المودة الصادقة ، وانه قد دعاك ذلك إلى مكاتبتنا ، وارسال قرطيوس رسولك الينا لتجديد تلك المودة ، وترتيب تلك المصادقة ، وتسأل ان ينعقد فيما بينناوبينك من ذلك مانتمسك به ونتواصل له ، ونبعث رسلا من عندنا اليك ، ليعلموك بالذى نحن عليه من الرغبة فيما حضضت عليه ، ودعوت اليه ، لتثبت بقدومهم عليك مودتنا ، وتتم به صداقتنا . وفهمت ماذكرته من المر الحليفة مروان رضى الله عنه وصلى عليه ، ومن وشائج قرابتنا منه ، وآسيت لما استلب من سلطانه ، واستبيح من حرمة ، واستحل من دمه ، وماكان من الفاجر الى جعفر (٢) تربه الله ، وجراءته على الله ، واغتراره به وانتهاكه لمحارمه ، والله قد احصى عليه ذلك فآسفه منه فهو لا محاله مجازيه وانتهاكه لمحارمه ، والله قد احصى عليه ذلك فآسفه منه فهو لا محاله مجازيه وينه سعيه .

ثم الذي ذكرته من فعل الحبيثين ابن مراجل (٣) وابن مارده (٤) اخيه بعده ، من الحادهما في نحلتها ، واساءتهما لسيرتهما ، ورغتهما في رعيتهما ، وشدة

 <sup>(</sup>١) انظر نص الكتاب في المرجع التالى ، بروفنسال : الاسلام في المغرب و الاندلس ، ترجمة .
 الدكتور السيد عبد العزيز سالم ، مجموعة الالف كتاب رقم ٢٨٩ ، ص ص ص ١١٥ – ١١٨

 <sup>(</sup>۲) هو ابر الجمفر المنصور ، ثانى الحلفاء العباسيين ، تولى الحلافة فى ذى الحجة ١٣٦ ه (يونيه ٢٥٤ م) ، و توفى فى ذى الحجة ١٥٨ ه (اكتوبر ٥٧٧ م) ، و هو فى طريقه إلى مكة المكرمة للحج ، انظر ، المسعودى : مروج الذهب ، ج٢ ، ص ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) المقصود بابن مراجل ، الحليفة العباسي المأمون ، لان امه كانت تدعى مراجل وهي جارية
 ام و لد الخليفة هارون الرشيد ، انظر ، المسعودي : مروج الذهب ، ج٢ ص ٢٤٧ .

 <sup>(</sup>٤) المقصود بابن ماردة الخليفة المعتصم بالله العباسى .

وطأمها عليهم ، واستحلالها دماءهم واموالهم ، وماذكرت من حضور وقت زوال دولتهم ، وانقطاع مدة سلطانهم ، وتأذن برد دولتنا وسلطان آبائنا الذين نبأت عنهم الكتب ، ونطقت بهم الرسل ، واوجب لهم الإجماع ، وحازه اليهم البرهان ، والذي حضضت عليه من الحروج اليهم ، وطلب الثأر منهم ، ووعدته من نصرتك لنا بما ينصر الصديق صديقه ، ومايعلم هواه فيه ومودته له . وماعطفت اليه من امر ابي حفص ، ومن معه من جالبة بلدنا ، وغلبتهم على ماغلبوا عليه من بلدك ، وخضوعهم لابن ماردة ، ودخولهم فى طاعته ، وما سألت من أهل الأنكار لذلك ، والا نفه منه ، وحكيت من ذلك وقصصته فى كتابك ، فقد قرأناه وفهمناه .

وأما مارغبت من مودتنا ، وأحببته من مصادقتنا ، وأردت تجدیده و توصیله والتمسك به و توثیقه ، مما كان علیه أولوك لا ولینا ، فقد رغبنا منك فی مثل الذی ذكرته من حرصك علی مواصلتنا ، وان نتمسك من ذلك مما كان علیه سلفنا ، ومالم یزل من مكان قبلنا من الملوك یتمسكون به ، و یتحاضون علیه ، و محفظه بعض لبعض ویشدون اید مهم به .

وأما ماذكرت من امر الحليفة مروان بن محمد رحمه الله ، فان الله تعالى احب ان يكرمه ، بما انتهك من حرمته ، ونكث بيعته ، ويسوقه إلى رحمته ، وأن يشقى بذلك من ركبه منه ونخزيه ويعذبه عليه .

واما ماكان عليه الفاجر ابو جعفر فى تعذيبه العباد، وظلمه وجرأته على الله وانتهاكه لمحارمه ، فان الله قد اخذه بذنبه ، واستدركه ببغيه ، وصيره من عذابه ونكاله ، إلى مالا انقطاع له ، ولاتخلص منه ، جزاء بما اجترأ ، وكذلك حكم الله فى اهل معصيته واولى الاجتراء والافتراء عليه .

وأما ماذكرت عليه من امر الحبيث ابن مارده ، وحضضت عليه مسن الخروج إلى ماقلته وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة اهله ، وزوال سلطانهم وماحضر من وقت رجوع دولتنا ، وأزف من حين ارتجاع سلطاننا فاننا نرجو في ذلك عادة الله عندنا ، ونستنجز موعده ايانا ، ونمترى حسن بلائه لدينا بما جمع لنا من طاعة من قبلنا ،من اهل شأمنا واندلسنا واجنادنا وكورنا وثغورنا ، ومالم نزل نسمع ونعترف ، ان النقمة تنزل لهم ، والدائرة تحل عليهم من اهل المغرب وعلى ايدينا ، فيقطع الله دابر هم ويستأصل شأفتهم ان شاء الله تعالى .

وأما ما ذكرت من امر ابى حفص الأندلسى ، ومن صار معه من اهسل بلدنا فى خضوعهم لابن مارده ، ودخولهم فى طاعته ، وما سألت من النظر فى امورهم ، والانكار لفعلهم ، فانه لم ينزع اليه منهم الا سفلتهم وسوادهم وفسقتهم وأباقهم ، وليسوا فى بلدنا ، ولا برتبتنا فنغير عليم ، ونكفيك مؤنتهم ، وانما اضطروا إلى الدخول فى طاعة ابن مارده لمأمنهم من بلاده ، ودنو ناحيتهم من ناحيته ، ولم نكن نحسبك تعجز عنهم ، ولا تصعب عسن نكايتهم ، ولا تتوقف عن اخراجهم عما تطرقوه من بلدك ، واذ ترى مكانهم به من موضعك ، وان الله بحوله وقوته وفضله ومنته رد الينا سلطاننا بالمشرق وماكان تحت ايدى ابائنا منه ، نظرنا ، فى ذلك ما فيه صلاح لنا ولك ، واستقامه لطاعتنا وطاعتك ، وعرفنا الذى يكون من معونتك على مادعوت واليه ، وحضضت عليه ، مما يعرفه الصديق لصديقه ، وذو المودة لأهل مودته ولم يضع لك عندما مارعيته من حقنا وقمت فيه من حفظنا .

وقد ادخلنا رسولك قرطيوس علينا ، وكشفناه على الذى اوصيت بسه الينا ، وعن كل مايجب لصديق ان يعرفه من حال صديقه ، ووجهنا اليلك بكتابنا هذا رسولين من صالحي من قبلنا ، فاكتب الينا معهما بالذى انت عليه من الأمر الذى كتبت به الينا ، والذى يجب عليك من سائر خبرك ، ومتعة عافيتك ، لننظر فيا يتصرفان به على حسب مايأتينا من عندك ان شاء الله .

# ملحـــق رقـــــم (٣) كتاب الحليفة الفاطمى المعزالى الإمبراطور البيزنطى رومانوس الثانى

هذا الكتاب أرسله الحليفة الفاطمى المعز لدين الله ، إلى الإمبر اطور البيز نطى رومانوس الثانى ، وذلك حين تعرضت جزيرة كريت الإسلامية لحصار القوات البيز نطية بقيادة نقفور فوقاس فى عام ٩٦٠ م / ٣٤٩ هاستغاث اهلها بالحليفة المعز ، وارسلوا اليه بشمال افريقيا ، وفدا لطلب المساعدة العسكرية . وكان الحليفة المعز فى ذلك الوقت مرتبطا بالهدنة لمدة خمس سنوات مع البيز نطيين ، لذلك فقد ارسل هذا الكتاب إلى الإمبر اطور البيز نطى رومانوس الثانى ، ينذره فيه بوقوف الدولة الفاطمية بجانب اهالى كريت وعزمها على اغاثهم ونجدتهم ، رغم انهم يدينون بالولاء السياسى للدولة العباسية ويعتنقون مذهبها السي ، وحجته فى ذلك ان كريت وغيرها من البلاد الإسلامية هى ملك خالص للفاطمين ، بصرف النظر عمن محكمها غيرهم ، فهم جميعها مغتصبين لحق الحليفة الفاطمي فى حكم العالم الإسلام بأجمعه .

والواقع ان ذلك يوضح نظرية الشيعة فى الحكم، تلك النظرية التى حصرت الحلافة فى اسرة معينة وفى بيت معين ، هو بيت الأمام على رضى الله عنه ، وأصبحت عقيدتهم ، ان الحسن هو الحليفة بعد ابيه ، وان الحلافة ارث فى بيت الأمام على إلى يوم الدين (١) .

ويؤكد الحايفة المعز لدين الله ، ان الحق يعود دائما لأصحابه مهما طال الأمد ، ويستشهد على ذلك بعودة العرش البيزنطى خالصا للأسرة المقدونية وبعد ان حاول رومانوس ليكابينوس قائد البحرية البيزنطية ، اغتصاب العرش من صاحبه الشرعى الإمبر اطور قسطنطين السابع ، والد الإمبر اطور رومانوس الثانى ، وتأسيس اسرة جديدة يقضى بها على الأسرة المقدونية . لكن الإمبر اطور قسطنطين السابع نجح فى استر جاع عرشه من أيدى المغتصبين (٢) الإمبر اطور قسطنطين السابع نجح فى استر جاع عرشه من أيدى المغتصبين (٢) واخير ا أوضح الحليفة المعز ، للأمبر اطور رومانوس الثانى ، انه اذا استمرت القوات البيز نطية فى حصارها لكريت ومحاربتهم ، فان الهدنة بينها استصبح لاغية ، وسيخوض الفاطميون الحرب ضد البيزنطيين مساندين لأهالى

## نص كتاب الخليفة المعز إلى الإمبر اطور رومـــانوس الثاني (٣)

. . . ولا يرى ان دعوة اهل اقريطش قبل اليوم إلى غيرنا ، وقد انابوا اليوم الينا واستغاثوا بنا ، مما يوجب لك عندنا تمام الموادعة بتركهم اليك وترك

كريت ومؤيدين لهم .

<sup>(</sup>١) عطية مشر فق : نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين ، ص ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر ظروف اغتصاب رومانوس ليكابينوس للمرش البيزنطى ، ثم استرجاع قسطنطين السابع
 لمرشه فى الفصل الثالث من هذا البحث صص٣١٣-٢١٤، صص٣٢٠-٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) هذا النص مأخوذ من النعمان : المجالس والمسايرات ، ج٢ ، لوحات ١٦٣ – ٤١٦ .

اعتراضك فهم ، ان امتناع اهل الباطل من اهل الحق ليس عزيل حقهم ، وان تغلبوا عليه دونهم ، بل هولهم بتصيير الله تع اياه الهم .فاقريطش وغيرها من جميع الأرض لنا بما خولنا الله منها واقامنا له فيها ، أطاعنا من أطاعنا ، وعصانا من عصى ، وليس بطاعتهم بجب لنا ان نملك ولا بعصيانهم محق علينا ان نترك ، ولو كان ذلك لكان الأمر الهم لا إلى الله تع الذي خولنا ، ولا لنا ان شاؤوا اعطونا ، وان احبوا منعونا، كلا ان ذلك لله الذي له مافي السموات ومافى الأرض ، هو الذي اصطفانا وملكنا واعطانا ، ولو كان ذلك للخلق لما وسعنا قتال من امتنع منهم ، ولا رد ما انتزعوه بالغصب من ايدينا ، اذا اقدرنا الله على ذلك وبه قوانا . قلت انت غير ذلك ، وانت ترى أن مافي يديك الله فقد كان رومانس تغلب عليك وعلى ابيك من فبلك ، ثم دارت لكما عليه الدائرة. فان رأيت أن من احتجز شيئا وتغلب عليه فهو له دون صاحب الحق الذي ملكه ، فلم يكن لك ولا لأبيك القيام على رومانس ، ولا انتزع ماصار اليه من بين يديه، فهذه سبيل اهل الحق عندنا، فان اعترفت لها فقد انصفت ، وان جهلتها لم يكن جهلك اياها حجة على من عرفها . وعهدك ان تماديت على حرب من أناب الينا، منبوذ اليكفانظر لنفسك ولأهل ملتك ، فأنا مناجزوك واياهم الحرب بعون الله لنـــا وتأييده ولا حول ولاقوة الأبه.

## ملحــق رقــم (٤) رسالة الخليفة المعز الفاطمي إلى كافور الاخشيدي

هذه هى الرسالة التى بعث بها الحليفة المعز لدين الله الفاطمى إلى كافور الاخشيدى ، المسيطر على شئون مصر آنذاك ، وذلك فى نطاق الجهود التى بذلها الحليفة المعز لأنقاذ اهالى كريت المسلمين من قوات الأحتلال البيزنطى

المحاصرة لهم بقيادة نقفور فوقاس . والمعروف انه كانت هناك علاقات متبادلة بين المعز وكافور ، رغم ان مصر كانت لاتزال تدين بالسيادة للدولة العباسية ، غير ان كافور كان حريصا على توثيق علاقاته بكل من الخليفة العباسي والخليفة الفاطمي ، فكان ، كما قال ابن تغرى بردى إيهادى المعز صاحب المغرب ، ويظهر ميله اليه ، وكذا يذعن بالطاعة لبني العباس ، ويخدع هؤلاء وهؤلاء»(١) .

وقد ارسل الخليفة المعز بهذه الرسالة إلى كافور ، بغرض التعاون معا لنجدة جزيرة كريت ، وكانت خطة الفاطميين ان ترسل مصر بأسطول يجتمع مع الأسطول الفاطمي في مرسى طنبه في اقليم برقة ، الذي يخضع لسلطة الفاطميين ، وتبحر القوات الفاطمية والمصرية معا إلى كريت . لكن جهود المعز في هذا السبيل ذهبت هباءا ، ولم تجد دعوته تلك اذنا صاغية لدى كافور وربما كان السبب في ذلك هو الأحوال السياسية المضطربة التي كانت تمر بها مصر وقتذاك ، ومن المحتمل ان يكون السبب كذلك هو رغبة كافور في عدم اغضاب الحلافة العباسية ، بانضمامه السافر للفاطميين ، وتعاونه معهم على هذا النحو ، ولهذا فلم تحقق هذه الرسالة الغرض الذي ارسلت من اجلسه .

#### نص رسالة الخليفة المعز إلى كافور الأخشيدي (٢)

. . . . ان الله سبحانه قد خولنا من فضله وأمرنا من معونته وتأييده بما نرى بحوله وقوته ونصره لنا واظهارنا على عدونا ، أنا نكف أيدى الكفرة

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بر دی : النجوم الز اهرة ، جه ، ص ۲ .

<sup>(</sup>٢) هذا النص مأخوذ من المصدر التالى : النعمان : الحجالس والمسايرات ، ج٢ ، لوحات ، (٢) - ١٩ ٤ .

عما تطاولت اليه من حرب هذا الصقع والايقاع بأهله ، وقد انتهي الينا ، انك اظهرت الحركة إلى الجهاد وامداد هؤلاء القوم بمراكب من قبلك وانت لعمرى بذلك اجدر ، لقربهم منك ، واتصالهم بك ومرتهم بلدك و كونهـــم واياك في دعوة واحدة ، ولو اسلمناهم اليك وقعدنا عنهم لماكان لك ولا لهم علينا حجة في ذلك ، ولكنا آثرنا نصرة أمة جدنا محمد ص ولم نر التخلف عن ذلك ، وقد رجونا له ، وألقوا بأنفسهم الينافيه ، ونحن لا ( نحول ) (١) بينك وبين الجهاد في سبيل الله ، ولا نمنعك من تمام ماأملت منه ، فلا يكن مايتصل بك من انفاذ اساطيلنا يريثك عن الذي هممت من ذلك ، وان تخشي على من تبعث به وعلى مراكبك منا ، فلك علينا عهد الله وميثاقه أنا لانكون معهم الا بسبيل خبر ، وأنا نحلهم محل رجالنا ونجعل ايديهم مع ايدينا ، ونشر كهم فها أفاء الله علينا ، ونقيمهم في ذلك وغيره مقام رجالنا ، ومراكبك مقام اساطيلنا حتى يفتح لنا ان شاء الله ثم ينصر فوا اليك على ذلك ، أو يكون من امر الله وقضاءه ماهو فاعله ، فاعلم ذلك وثق به منا ، ففي تظافر المسلمين عملي عدوهم واجمّاع كلمتهم ، اعزاز لدين الله وكبت لأعداءه ، فقد سهلنا لك السبيل والله على مانقول وكيل ، فان وثقت بذلك ورأيت ايثار الجهاد ، فاعمل على ان تنقذ مراكبك إلى مرسى طنبه من ارض برقة ، لقرب هذا المرسى من جزيرة اقريطش ، ويكون اجتماعهم مع اساطيلنا بهذا المرسى مستهل ربيع الآخر ، بتوفيق الله وقوته وتأييده ونصره وعونه ، والا ترى ذلك ، فقد أبلغنا في المعذرة اليك والنصيحة لك ، وخرجنا مما علينا اليك ، ونحن بحول الله وقوته وتأييده ونصره وعونه ، مستغنون عنك وعن غيرك ، وعلى عزم وبصيرة في انفاذ اساطيلنا ورجالنا وعدتنا وما خولنا الله اياه ، وقد أقدرنا عليه مما نرى بحوله وقوته نبلغ به مانؤم اليه بذلك ونصمد محوه ، فبالله نستعين وعليه نتوكل وعلى تأييد نعول ، وهو حسها ونعم الوكيل .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة جاءت في النص الاصل (لا حول) والاصح (لا نحول) .

### ملحسق رقسم (٥)

كان للبيز نطيبن تقاليد معينة يتبعونها عند الأحتفال بانتصاراتهم العسكرية على اعدائهم ، وكانت هذه الاحتفالات تم عادة في الهيبودروم ، ويحضرها الامبر اطور والامبر اطورة وكبار رجال الدولة وعامة الشعب ، وكان يتخلل هذه الاحتفالات الأناشيد والا بهالات الدينية . وبعد استرجاع نقفور فوقاس لجزيرة كريت في عام ٩٦١ م ، اقيم احتفال كبير في الهيبودروم ابهاجا بالانتصار الذي احرزوه على المسلمين في كريت ، وحضر هذا الأحتفال الامبر اطور رومانوس الثاني ، وبعد ان تم استعراض موكب الاسرى الذين كان بينهم امير كريت السابق عبد العزيز بن شعيب وابنائه ، اخذ رجال الدين البيزنطيين يرتلون هذه الأنشودة التي تمجد انتصارهم على المسلمين .

#### الترجمة العربية للأنشودة(١)

المجد للرب سيد الجميع خالق كل شيء ، المجد للرب الذي نصرنا على ابناء هاجر (٢) المجد للرب الذي قوى الامبر اطور الورع ، المجد للرب الذي ضرب الاساعيليين (٣) الذين حاربوا المسيح ، المجد للرب الذي خلص اسرانا

النص اليونانى للانشودة اورده الامبر اطور قسطنطين السابع فى كتابه «المراسم الامبر اطورية»
 الجزء الثانى ، ص ص ٣٣٢ – ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجح أن المقصود «بابناء هاجر» المسلمون ، و كان البيز نطيون يطلقون عليهم اسم المهاجرين (Agaienus) نسبة اليها . انظر المصدرين التاليين :

Genesius, p. 33 Zonaras, p. 491.

 <sup>(</sup>٣) الغالب أن الاسماعيليين هم المسلمون ايضا ، وهنا ينسبهم البيز نطيون إلى النبى اسماعيل
 عليه السلام .

من أيدى الأعدام ، المجد للرب الذى خرب مدن العرب ، المجد للرب الذى الهلك الذين ينكرون أم الاله ، المجد للرب الذى لطخ بالعار الرجل المتغطرس مدو المسيح ، المحد للرب الذى يحكم جيدا هكذا . مولانا من لا يمجد ارادتك مولانا من لا يحمد صنيع يديك ؟ مولانا نشكرك جدا ، لأنك تكن الكثير من الشفقة لشعبك بكونك تتركه يحكم بكل هذه القوة .

المسادر والمراجع

#### اولا ــ المصادر البنزنطية

#### أ ـ المصادر البونانية:

- ــ كتاب يوحنا كامينياتى بعنوان «قهر سالونيك » ، وقد نشر فى بون فى عام ١٨٣٨ م .
- الملحمة التي كتبها ثيود وسيوس الشماس واطلق علما اسم «فتح كريت».
- كتاب المؤرخ البيزنطى كيدرينوس المسمى «موجز التاريخ»، الذى نشر فى بون عام ١٨٣٨ م .
- كتاب « المراسم الإمبراطورية » للامبراطور قسطنطين السابع ، وقد نشر في بون في عام ١٨٤٠ م .

#### ب ــ المصادر اليونانية المرجمة إلى اللغة اللاتينية:

- Diaconus, Leonis Diaconi Historiae, (C.S.H.B.) Bonn, 1828
- Constantin Porphyrogenetus, De Thematibus, (C.S.H.B.), Bonn, 1940.
  De Administrando Imperio, Bonn, 1840.
- Genesius, Basileiai, (C.S.H.B.) Bonn 1834.
- Leonis Philosophi, Tactica (Patrologiae Greacae, Parisina 1863).
- -- Monachus, Vitae Recentiorum Imperatorum, (C.S.H.B.) Bonn 1838.
- Nicolai Constantinopolitani Archiepiscopi Epistolae (Patrologiae Cursus Completus) (1863).
- Symeon Magestri, Annales, Bonn, 1838.
- -- Theophanes Continuatus, Bonn, 1838.
- Zonaras, Epitomae Historiarum, Bonn, 1838.

#### ثانيا ـ المصادر العربية

ابن الابـــــار : (ابو عبدالله بن عبد الله القضاعي) الحلة السراء ، تحقيق الدكتور حسن مؤنس ، جزءان ، القاهرة ، ١٩٦٣ .

ابـــن الاثــــير : (على بن احمد بن ابى الكرم)
الكامل فى التاريخ ، الاجزاء ٥ – ٧ ، المنيريــة ،
١٣٥٧ – ١٣٥٧ ه .

ابسن الحطيب : (لسان الدين بن الحطيب السلماني) أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام . تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال ، الطبعة الثانية ، بيروت ، ١٩٥٦ .

ابسن العسلم عمر بن احمد بن هبة الله) : (كمَال الله ين ابو القاسم عمر بن احمد بن هبة الله) زيدة الحلب في تاريخ حلب ، جزءان ، تحقيق الدكتور سامي الدهان ، دمشق ، ١٩٥١ .

ابسن الفقيسة : ( ابى بكر احمد بن محمد الهمذانى ) مختصر كتاب البلدان ، ليدن ، ١٣٠٢ ه .

ابــــــــــــــــــن القــــــلانسى : ( ابو يعلى حمزة ) ذيل تاريخ دمشق ، بيروت ، ١٩٠٨ .

ابن القوطية القرطبي : ( ابو بكر محمد ) تاريخ افتتاح الأندلس ، حققه وشرحه وعلق عليه

مخطوطتی باریس ومدرید وقدم له عبد الله انیس الطباخ بىروت ، ۱۹۵۷ .

ابسن السوردى : ( سراج الدين ابى حفص عمر )

خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، مصر ١٩٣٩ .

ابسن تغرى بسردى : (جمال الدين يوسف)

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، الاجزاء 1 - 3 الطبعة الاولى ، دار الكتب المصرية .

ابسن جبسير : ( ابى الحسن بن احمد بن جبير الكنانى الأندلس ) الرحلة ، بغداد ، ۱۹۳۷ .

ابــن حــوقــل : ( ابو القاسم ابن حوقل النصيبي ) صورة الارض ، جزءان ، الطبعة الثانية ، ليـــدن ، 1974 - 1974 .

ابــن خلــلون : (عبد الرحمن بن محمد)

المقدمة ، نشر المكتبة التجارية ، مصر .

ـ العبر وديوان المبتدأ والحبر ، الاجزاء ١ ــ ٣ ، بولاق ١٢٨٤ ه .

- اخبار دولة بنى الأغلب بأفريقية وصقلية وبقيسة اخبار صقلية إلى حين استيلاء الافرنج عليها (من كتاب العبر) طبعة باريز ، ١٨٤١ .

ابسن خرداذبسسة : ( ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) المسالك و الممالك ، ليدن ، ١٨٨٩ .

ابسن رسته : (الى على احمد بن عمر)

الاعلاق النفسية ، ليدن ، ١٨٩١ .

ابن سعید المغـــرنی : ( ابو الحسن علی بن موسی )

المغرب فى حلى المغرب ، الجزء الاول ، حققه وعلق عليه ، الله كتور شوقى ضيف ، دار المعارف مصر .

ابن عذاري المراكشي :

البيان المغرب فى اخبار الأندلس والمغرب ، نشر وتحقيق س كولان ، ليفى بروفنسال ، الجزء الاول ليدن ، ١٩٥٨ .

ابـــن المنكـــلي : (محمد)

الاحكام المملوكية والضوابط الناموسيه في فن التمال في البحر ، مخطوط مصور ، مطبعة دار الكتب المصرية رقم التصوير ١٩٥٠ ، موجود بمكتبة كلية الاداب ـ جامعة الاسكندرية .

ابــــن هشام :

السيرة النبوية ، حققها وضبطها ووضع فهارسها ، مصطفى السقا ، ابر هيم الابيارى ، عبد الحفيظ شلبى ، مجموعة تراث الإسلام ، رقم (١) ، القسم الثانى ، مصر ، ١٣٧٥ ه .

ابـــــو الفــــدا : ( اسماءيل بن على عماد الدين ( المحتصر فى اخبار البشر ، ٤ اجزاء ، الطبعة الاولى المطبعة الحسينية ، ١٣٢٥ ه .

الادريسى : ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى )
ـ نزهة المشتاق فى ذكر الامصار والاقطار والبلدان،
تحت الجزء الرابع من الاقليم الرابع .
ـ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ، رومه ، ١٨٧٨م

الاصطخـــرى : ( ابى اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى ) . مسالك الممالك ، ليدن ، ١٩٢٧ .

البــــلاذری : ( احمد بن یحیی بن جابر ) فتوح البلدان ، ۱۳۱۷ ه / ۱۹۰۰ م .

الحسن بن عبد الله : آثار الاول في ترتيب الدول .

الحميد دى : (ابى عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله) جلوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس ، قام بتصحيحه محمد بن تاويت الصنجى ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، ١٩٥٢

الـــرزدارى : ( ابو شجاع )

ذيل تجارب الامم ، مصر ، ١٩١٦ .

السيموطمي : (جلال الدين عبد الرحمن)

تاريخ الحلفاء ، القاهرة ، ١٣٥١ ه .

الشافعــــــ : ( الحافظ ابى الفضل شهاب الدين احمد بن على

بن محمد بن حجر العسقلاني )

فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، ستة اجزاء ،

مصر ۱۳٤۸ ه .

تاريخ الامم والملوك ، الجزءان ١٠ ، ١١ ـ الطبعة الاولى ، المطبعة الحسينية .

القلقشند دى : (شهاب الدين ابو العباس احمد بن على)

صبح الاعشى في صناعة الانشا ، الأجزاء ١ - ٥ ، طبعة دار الكتب .

ولاة مصر ، تحقيق الدكتور حسين نصار . دار صادر ، بىروت ، ۱۳۷۹ ھ / ۱۹۵۹ م .

المالكيي : (الى بكر عبد الله بن ابي عبد الله)

رياض النفوس ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس .

المسعـــودى : (ابو الحسن على)

ـ التنبية والاشراف ، لمدن ١٨٩٣ .

ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، جزءان ، القاهرة ١٣٦٤ ه .

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ليدن ، ١٩٠٦ م .

المسسراكشي : (ابو محمد عبد الواحد بن علي)

المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ، ضبط وتصحيح وتعليق ، محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى القاهرة الطبعة الاولى ١٣٦٨ ه / ١٩٤٩ م .

المقسرى : (احمد بن محمد المقرى التلمساني)

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، حققـه وضبط غرائبه وعلق حواشيه ، محمد محى الدين عبد الحميد ، الطبعة الاولى ، ١٩٤٩ .

المقريسري : (تقى الدين)

ــ المواعظ والاعتبار فى ذكر الحطط والآثار ، الجزء الاول ، القاهرة ، ١٣٢٤ هـ .

ـ السلوك لمعرفة دول الملوك ، نشر الدكتور زيادة القاهرة ، ١٩٣٤ .

ـ اتعاظ الحلفا باخبار الائمة الفاطميين الحلفا ، نشر الدكتور الشيال ، القاهرة ١٩٤٨ . النعمان : ( ابو حنيفة بن محمد المغربي )

النويرى : ( احمد بن عبد الوهاب بن محمد شهاب الدين ) نهاية الارب فى فنون الادب، الجزءانالاول والثانى نشر دار الكتب المصرية ، ١٩٣٠، ١٩٣٠، والجزء الثانى والعشرين مايزال مخطوطا موجودا بمكتبة كاية الاداب جامعة الأسكندرية .

النويسرى السكندرى : ( محمد بن قاسم )

الالمام بما جرت به الاحكام المقضية في وقعة الاسكندرية ، نسخة مصورة من مخطوط دار الكتب المصرية المقيدة برقم ١٤٩٩ تاريخ ، ومحفوظة بمكتبة كلية الاداب جامعة الاسكندرية برقم ٧٣٧ م

اليعقـــــوبى : ( احمد ابن ابى يعقوب بن وهب بن واضح ) التاريخ ، بىروت ، ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م .

ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة ، طبعة باريز ، ١٨٠٤ . مسكويسه : ( ابو على احمد بن محمد بن يعقوب ) تجارب الامم و تعاقب الهمم ، الجزء السادس ، مصر

يـــــاقــــوت : (شهاب الدين ابو عبد الله الحموى الرومى ) معجم البلدان ، بيروت ، دار صادر .

یحیی بن سعید الانطاکی : تاریخ یحیی بن سعید الانطاکی ، نشـــر کراتشوفسکی وفازیلییف ، طبعة باریز ، ۱۹۲۶ ، وطبعة بىروت

ثالثا ــ المراجع العربية

ابراهيم احمد العدوى : الدولة الإسلامية وامبر اطورية الروم ، الطبعــة الثانية ، القاهرة ، ١٩٥٨ .

ـ الاساطيل العربية في البحر الابيض المتوسط ، القاهرة ١٩٥٧ .

ــ الامويون والبيز نطيون ، القاهرة من الطبعة الاولى ١٩٥٣ ، والطبعة الثانية ١٩٦٣ .

السيد الباز العرينى : الدولة البيزنطية ( ٣٢٣ ـ ١٠٨١ م ) القاهـــرة ١٩٦٠ .

ـ الشرق الأوسط والحروب الصليبية ( ١٠٥٠ . ١١٩٣ م ) ، القاهرة ١٩٦٣ .

السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الأسكندرية وحضارتها في العصور الإسلامية السيد عبد العزيز سالم الطبعة الثانية ١٩٦٩ .

ـ التاريخ و المؤرخون العرب ، الأسكندرية، ١٩٦٧

حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩٥٨ . حسن حبشى : الحرب الصليبية الاولى ، الطبعة الثانية ، القاهرة

- 411 -.

. 1901

: المسلمون فى حوض البحر الابيض المتوسط ، مقال فى المحلة التاريخية المصرية ، المجلد الرابع ، العدد الاول ، مايو ١٩٥١ .

زينب عصمت راشد : كريت تحت الحكم المصرى ( ١٨٣٠ - ١٨٤٠) نشر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ،القاهرة.

سعد زغلول عبد الحميد : الاسكندرية من الفتح العربي حتى العصر الفاطمى مقال في كتاب « تاريخ الاسكندرية وحضارتها منذ اقدم العصور»، الاسكندرية ، ١٩٦٣ .

سعيد عبد الفتاح عاشور : قبرس والحروب الصليبية ، القاهرة ، ١٩٥٧ . ـ الحركة الصليبية ، صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العربي فى العصور الوسطى ، الجزء الاول ، الطبعة الاولى ، العربي للاولى ، ١٩٦٣ .

ـ اوروبا العصور الوسطى ، الجزء الاول ، الطبعة الرابعة ١٩٦٦ .

سيدة اسماعيل كاشف : مصر في فجر الإسلام ، القاهرة ، ١٩٤٧ . مصر في عصر الاخشيديتين ، القاهرة ، ١٩٥٠ .

عطية مصطفى مشرفه : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ، القاهرة ، العلم . ١٩٤٨ .

عمر كمـــال توفيق

: الامبراطور نقفور فوقاس واسترجاع الاراضى المقدسة ، الأسكندرية ١٩٥٩ .

ـ مقدمات العدوان الصليبي ، الاسكندرية ، ١٩٦٦ ـ الأمبر اطورية البيزنطية ، الاسكندرية ، ١٩٦٧

فتحى عبان : الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري ، جزءان ، القاهرة ١٩٦٧ .

محمد امين الخانجى : منجم العمران فى المستدرك على معجم البلدان ، الطبعة الاولى ، مصر ، ١٣٢٥ هـ .

محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس من الفتح إلى نهابـــة مملكة غرناطة ، العصر الاول ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٤٣ .

نبيــه عــاقـــل : الامبر اطورية البير نطية . دراسة فى التاريخ السياسى والثقافي والحضاري . دمشق ، ١٩٦٩ .

رابعا: المراجع المعربة

اه مــــان :

الامبر اطورية البيز نطية ، ترجمة مصطفى طه بدر ، القاهرة ، ١٩٦٠ :

باركسس : ( ارنست ) الحروب الصليبية ، ترجمة الدكتور الباز العريني ، القاهرة ١٩٦٠ .

بسروفنسال : (لينمي)

الإسلام فى المغرب والأندلس ، ترجمة السيد عبد العزيز سالم ، محمد صلاح الدين حلمى ، ومراجعة لطفى عبد البديع ، مجموعة الالف كتاب رقم ( ٨٩ ) .

يــــنز : (نورمــان)

الإمبر اطورية البيزنطية ، ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، ومحمود زايد ، القاهرة ، ١٩٥٠ .

----تى : (فىلىب)

تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین ، ترجمة کمال الیازجی ، بعروت ، ۱۹۰۹ .

ديفـــــز : (ه.و.)

اوروبا في العصور الوسطى ، ترجمة الدكتور عبد الحميد حمدي محمود ، الاسكندرية ، ١٩٥٨

رانسیان : (ستیفن)

الحضارة البيزنطية ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، ومراجع زكى على ، القاهرة ، ١٩٦١ .

فــازيليف :

العرب والروم ، ترجمة الدكتور عبد الهادى شعيرة ومراجعة فؤاد حسين ، القاهرة ، نشر دار الفكر العسسرين .

لــوميــار : ( موريس )

الاسس النقدية للسيادة الاقتصادية ، بحيث ترجمه ونشره توفيق اسكندر ، في كتاب « بحوث في التاريخ الاقتصادي ، القاهرة ١٩٦١

: (ارشيبالـد)

القوى البحرية في حوض البحر الابيض المتوسط ترجمة احمد محمد عيسي ، القاهرة ، ١٩٦٠ .

هـارتمـان (ل.م (وباراكلاف (ج):

الدولة والإمبر اطورية فى العصور الوسطى ، ترجمة الدكتور جوزيف نسيم يوسف ، نشر دار المعارف ١٩٧٠ .

## خامسا ــ المراجع غير العربية

- Bailly, A. : Byzance, Paris.
- Brehier, L.; Le monde byzantine, 3 volumes, Paris, 1947-1950.
- Buckler, g.; Anna Comnera, Oxford, 1929.
- Bury, Y.B.; A History of the Eastern Roman Empire, London, 1912 The Imperial Administrative Systeme in the Ninteen Century, London, 1911.
- Cahen, C.: La Syrie du Nord à l'époque des Croisades, Paris, 1940.
- Cambridge Medieval History, vols IV, V, Cambridge, 1926.
- Canard, M.: Histoire de la Dynastie des Hamdanides de Jezira et de Syrie, Paris 1953.
- Dictionnaire de Théologie Catholique, Sous La Direction de Vacant et Mangenot, Neuvième edition, Paris 1922.
- Diehl, Ch : Byzance, Grandeur et decadence, Paris, 1919.
   Histoire de l'empire Byzantin, paris 1920.
- Diehl et Mar, cais: Le monde Oriental de 395 à 1081, Paris, 1936.
- Encyclopedia Britanmica, Fourteenth Edition, 12 vol, London, 1929.
- Encyclopdié de l'Islam, Par Hautsana, Basset et Arnold, 11 volumes,
   E.K. 1927.
- La Grande Encyclopedie, Inventaire Raisonné des Sciences, des lettres, des arts, Par une Societé de Savants et de gens de lettres, 31 volumes, Paris.
- Finaly, G.: History of the Byzantine Empire from DC XIV to ML VII, London 1856:: History of Greece, ED. Tozer, Oxford, 1877.
- Gibbon, E.: The History of the decline and Fall of the Roman Emmpire, ED. Bury
- Gregoire, H., : Etudes sur le neuvième Sécle, (la revue de Byzantion, Tome VIII, Bruxelles, 1933).

- Hitti, Ph.: History of the Arabs, London, 1946.
- Hussey, Y.: The Byzantine World, London, 1955.
- Oman, C., The Byzantine Empire, London
- Ostrogorosky, G.: History of the Byantine State, English Trans, Hus sey, Oxford, 1956.
- Rambaud, A.: Etudes sur l'His toile Byzantine, Palis, 1912.
- Schlumberger, G.: Un Empereur Byzantin au dixième siécle, Nicéphore Phocas, Paris, 1890.
  - -: L'Epopée Byzantine à la fin du dixième Siécle, 3 vols. Paris 1896 1950.
- Vasiliev, A.: Histoire de l'Empire Byzantin, traduit du Russes par Bourguina, 2 vols. Paris, 1932.

# المحتومايت

| الصفحة     |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| ٧          | المقـــدمة                             |
| 11         | عرض وتحليل لمصادر البحث                |
|            | الفصل الأول :                          |
| ۳۰         | الفتح الإسلامي لجزيرة كريت             |
|            | الفصل الشاني:                          |
| 40         | الأسرة العمورية ومحاولات استعادة كريت  |
|            | الفصل الثالث:                          |
| 101        | صراع القوى البحرية الإسلامية ضد بيزنطة |
|            | الفصل الرابع :                         |
| 740        | نقفور فوقاس واسترجاع كريت              |
| <b>YYY</b> | الخساتمة                               |
| 710        | الملاحــق                              |
| ۳۰ ۱       | المصادر والمراجع                       |

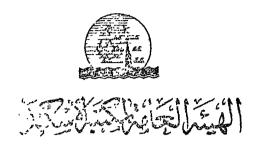

طنع بمطابع جريدة السفير } نسارع الصحافة ــ اسكندرية

1/177-01

٤٠٠ قرش